

تاليف: المهاتماغاتدى تجمة: محمدسامىعاشور

# مكتبة الثقافة الثعبية - ٦

في سيل الحِق

او قضهٔ حسابق

تأليف المهاتما غائدت

زجه محمّدسامی عاشور

دارالهفارف بمصر

# AN AUTOBIOGRAPHY OR THE STORY OF MY EXPERIMENTS WITH TRUTH.

This is an authorized translation by the permission of Navajivan Trust, Ahmedabad—14.

شَبِيهُ الرُّسْلِ فِي اللَّوْ دَعَنِ الحَقِّ وَفِي الرُّهْلِ لَمَا اللَّهْلِ اللَّهْلِ اللَّهْلِ اللَّهْلِ اللَّهْبِ وَبِالقَصْدِ لَلْمَا اللَّهُ وَبِالطَّبْرِ وَبِالقَصْدِ مِن قصيدة لشوقى في تحية غاندى

## ١ ـ مولدي ـ وبنوتي

ينتمى آل غاندى الى طبقة بانيا، وهى احسدى طبقات الهند الاجتماعية ، وكانوا فيما يبدو يشتغلون بدالين فى أول أمرهم ، ولكن الأجيال الأخيرة منهم ، ابتداء من جدى ، لم يلبثوا أن أصبحوا رؤساء للوزارات فى عدد كبير من مقاطعات كاثياواد ، ولا بد أن جسدى اوتامشاند غاندى ، أو أوتا غاندى وهو الاسم الذى كان يشتهر به ، كان رجلا ذا مبادى ، فقد ألجأته المؤامرات فى دوائر الحكومة الى الهجرة من بورباندر ، حيث كان يشغل منصب رئيس الوزراء فيها ، والالتجاء الى جاناجاد ، فلما كان هناك حيى أميرها بيده اليسرى ، ولاحظ أحد الموجودين هذه الفعلة النابية ، فلما طلب منه ايضاحا عن هذا السلوك كان رده : « ان يدى اليمنى قسد ارتبطت من قبل بيورباندر » ،

وقد تزوج أوتا غاندى للمرة الثانية بعد أن فقد زوجته الأولى، وكان له من الأولاد ستة ، أربعة منهم من زوجته الأولى واثنان من الثانية ، كان خامسهم كرمشاند غاندى ، أو كابا غاندى كما كان يطلق عليه ، وسادسهم تولسيداس غاندى ، وقد رأس كلاهما الوزارة فيما بعد فخلف أحدهما الآخر في هذا المنصب ، وكابا غاندى هو أبى ، كان عضوا في محكمة راجستانيك ، وهي هيئة كان لها نفوذ كبير في ذلك الوقت في فض ما قد يشجر بين رؤساء العشائروأفرادها من خلاف ، ثم عين بعهد ذلك رئيسا للوزارة في راجكوت ثم في فانكانر ، وكان لما مات يتناول معاشا من ولاية راجكوت .

وقد تزوج كابا غاندى أربع مرات متتابعة ، بعد أن ماتت زوجته السابقة في كل مرة ، وقد رزق ببنتين من زوجتيه الأولى والثانية ، وأنجبت له زوجته الأخيرة ، بوتيلباى ، بنتا واحدة وثلاثة من البنين ، كنت أنا أصغرهم .

كان أبى بارا بأهله ، صادقا شجاعا جوادا ، ولسكنه كان سريع الانفعال ، ولعله كان ميالا بعض الميل كذلك الى الملذات الحسية ، فقد تزوج من زوجته الرابعة بعد أن كان قد جاوز الأربعسين من سنى حياته ، بيد انه كان في عمله مبرأ من كل شائنة ، يشهد له أهله وغير أهله بالنزاهة وعدم التحيز ،

ولم تستهو الثروة أبى على الاطلاق ، فلم ينصرف الى جمع المال ، ولم يترك لنا منه الا القليل ·

كذلك لم يكن له حظ من التعليم سوى ما اكتسبه عن طريق التجربة ، فلم يصل فى تعليمه ، على أحسن الفروض ، الا الى الفرقة الخامسة من مدارس جوجيرات وكان مبرأ من كل دراية بعلوم التاريخ والجغرافيا ، وان كانت تجاربه فى النواحى العملية قد أكسبته مكانة عالية وقدرة على حل أعقد الأمور وأكثرها استعصاء ، ومكنت له من سياسة أمور الناس ، كذلك لم يكن له حظ من التعليم الدينى ، ومع ذلك فقد كان يملك ذلك النوع من الثقافة الدينية الذي يكتسبه كثيرون من الهندوس عن طريق زيارتهم للمعابد ، وحضور مجالس البحث الدينى ، وفى أيامه الأخيرة بدأ يقرأ الجيتا بناء على مشورة أحد علماء البراهمة من أصدقاء العائلة ، فكسان يجهر بصوته وهو يتلو بعض آياتها كل يوم فى أوقات الصلاة ،

أما الأثر الذي خلفته أمى في نفسي فهو الشبعور بالقداسة والطهر.

فقد كانت شديدة الورع لم تفكر يوما في أن تأكل قبل أن تؤدى صلاتها • وكان الذهاب الى الهافيلي ، وهو معبد أتباع مذهب فاشنافا، واجباً تؤديه كل يوم ولا تتخلف عنه لعــذر من الأعذار • وأست أذكر ، بقدر ما تعي ذاكرتي ، أنها انقطعت يوما عن أداء فريضــــة « شاتورما »(١) · وكانت اذا نذرت لله نذرا لا تهدأ لها نفس حتى توفي به مهما كان شديدا ٠ أذكر مرة أنها مرضت خلال صوم الشاندراياناز٢) فما سمحت لمرضها بأن يعطُّها عن أداء هذه الفريضة • ولم يكن بالا مر الذي يقلقها أن تتابع الصوم فترتين متتاليتين ، أو حتى ثلاثا ، من غير طعام ، بل كثيرًا ما كانت تصموم يوما كاملا من كل يومين متعاقبين فلا تتناول فيه طعاما على الاطلاق • وقد حدث أن نذرت مرة نذرا لتمتنعن عن تناول الطعام الا اذا أبصرت الشمس في كبد السماء ، فكنا نحن الاطفال نقف في تلك الايام لنترقب ظهورها حتى نزف اليها النبأ • وكلنا نعلم أن الشمس كثيرا ما تعز على الناس فلا تشرق عليهم بطلعتها عندما يبلغ فصل الأمطار ذروته • واني لأذكر تلك المرات التي كنا نجري اليها فيهـــا كلما ظهرت الشمس فجأة لنحمل اليها الخبر فكانت تخرج لتراها بنفسها فلا تكــاد تصل خارج الباب حتى تكون الشمس الهاربة من خلف السحاب قد عادت الى مكمنها فتحرمها من تناول وجبتها ، فكانت تقول وهي مستبشرة النفس : د هذا لا يهم • أن الله لم يشأ أن آكل اليوم ، ، ثم تعود أدراجها لتؤدي واجباتها المنزلية ٠

وكان لأمي حظ وفير من الذكاء ، فكانت تلم الماما واسعا بشئون

<sup>(</sup>١) فترة الصيام المقررة خلال الا شهر الا ربعة الممطرة •

<sup>(</sup>٢) فترة أخرى من الصيام يزيد فيها الناس من طعامهم أو ينقصونه حسب نمو القمر أو نقصانه ٠

الولاية ، وكان نساء البلاط يقدرن فيها ذلك · وكثيرا ما كنت أفيد من المزايا التى تبيحها الطفولة فأصحبها فى بعض زياراتها ، ومازلت أذكر كثيرا من المناقشات الحامية التى كانت تدور بينها وبين أم صاحب مقاطعة ثاكور الارملة ·

من ذلك الأثب ، ومن تلك الأم ، ولدت في بورباندر في ٢ أكتوبر سنة ١٨٦٩ حيث أمضيت سنى طفولتي •

## ۲ ـ طفولتي

لا بد اننى كنت عى السابعة من عمرى عندما ترك أبى مقاطعة بورباندر لكى يصبح عضوا فى محكمة راجستانيك ، وفى راجسنانيك أدخلت احدى المدارس الابتدائية ، وانى لأذكر تلك الايمام الاولى بوضوح ، وأذكر أسماء المعلمين الذين كنت أتلقى العلم على أيديهم ، بل أذكر خصائصهم وما كان يتصف به كل منهم ، ولم يكن فى حياتى الدراسية ، وأنا فى راجستانيك ، ما يستحق تسجيلا ، فقد كنت تلميذا متوسط الذكاء ، فلما بلغت الثانية عشرة دخلت المدرسة الثانوية ، ولست أذكر فى تلك المرحلة أننى كذبت ولو مرة واحدة ، الثانوية ، ولست أذكر فى تلك المرحلة أننى كذبت ولو مرة واحدة ، المجتمع حياء من الناس ، فلم يكن لى رفاق غير كتبى ودروسى ، كنت أخصب الى المدروس عدت الى بيتى مهرولا ، كانت هذه عادتى كل يوم ، كنت الدروس عدت الى بيتى مهرولا ، كانت هذه عادتى كل يوم ، كنت أعود الى بيتى مهرولا بكل ما تعنيه هذه الكلمة ، لأننى لم أكن أحتمل التحدث الى أحد ، ولا ننى كنت أخشى أن يسسخر الناس منى أو التحدث الى أحد ، ولا ننى كنت أخشى أن يسسخر الناس منى أو

وقد وقع لى حادث خلال أحد الاختبارات وأنا فى السنة الأولى من المدرسة الثانوية يجدر بى أن أسجله ، فقد جاء المستر جايلز مفتش التعليم الى المدرسة فى زيارة تفتيشية ، وألقى الينا بخمس كلمات طلب منا أن نكتبها ليختبر قدرتنا على الهجاء ، وكان من بين هذه الكلمات كلمة أسأت هجاءها ، وهى كلمة و غلاية ، — Kettle — وحاول المعلم أن يلفت نظرى الى هذا الخطأ بغمزة من مقدم حذائه ،

ولكنى لم أفهم ما يريد ، لم أفهم أنه كان يريد منى أن أنقل الهجاء الصحيح من لوح التلميذ الذى يجلس الى جوارى ، فقد كنت أظن دائما أن عمل المعلم انسا هو مراقبتنا حتى يمنعنا من الغش • وكانت النتيجة المحتومة أن جميع التلاميذ ، باستثنائى وحدى ، استطاعوا أن يأتوا بالهجاء الصحيح للكلمات الخمس • وهكلذا كنت الغبى الوحيد بينهم ، وعبتا حاول معلمى فيما بعد أن يكشف لى عن غباوتى فلم أستطع يوما أن أحذق فن الغش •

على أن هذا الحادث لم ينقص من قدر معلمى فى نظرى مثقال ذرة ، فقد كنت بطبيعتى ، عندما يكون الأمر متصلا بأخطاء من يكبروننى سنا ، أعمى لا أرى ولا أبصر • بل لقد عرفت فيما بعدالكثير من نواحى النقص الأخرى فى هذا المعلم ، ولكن احترامى له ظل ثابتا لا يتغير ، فقد تعلمت طاعة الكبار ، لا نقد أعمالهم •

وثمة حادث من نوع آخر كان له أثر لا يمحى في حياتى • فقد استأذنت أبى في أن أذهب لمساهدة تمثيلية كانت تقوم بها احدى الفرق في المدينة • كانت الرواية موضوع التمثيل هي رواية هاريتشاندرا • لقد ملكت على قصتها كل حواسي ولم أسأم من رؤيتها مرة بعد مرة • « ترى لماذا لا نسلك جميعا مسلك هاريتشاندرا ؟ » مكان هدنا هو السؤال الذي لم أمل من توجيهه الى نفسي بالليسل وبالنهار، أن نسلك طريقالحق ، وأن نحتمل ما احتمله هاريتشاندرا من محنة وبلاء • لقد صار مسلكه المثل الأعلى الذي أوحى الى في من محنة وبلاء • لقد صار مسلكه المثل الإعلى الذي أوحى الى في تلك التمثيلية • كان مجرد التفكير في حوادثها كافيا لسكى يرسل تلك التمثيلية • كان مجرد التفكير في حوادثها كافيا لسكى يرسل يمكن أن يكون شخصية تاريخية ، ولكن حوادث قصته لا تزال حية في يمكن أن يكون شخصية تاريخية ، ولكن حوادث قصته لا تزال حية في لن يقل عن تأثرى بها الآن ، لو أنني قرأتها مرة أخرى،

# ٣ - ذواجي وأنا بعد طفل

كنت أتمنى لو أننى أعفيت نفسى من كتابة هذا الفصل ، لولا أننى أعلم ، وأنا أروى قصة حياتى ، أن على أن أزدرد كثيرا من الجرعات مهما كانت مريرة المذاق • وما كان لى أن أفعل غير ذلك وأنا أسلك سلوك من يقدس الحق • وهكذا كان على أن أسجل هنا قصة زواجى وأنا بعد فى الثالثة عشرة من عمرى • اننى كلما رأيت الصغار فى تلك السن ممن هم فى رعايتى ، ثم ذكرت ظروف زواجى ، ألفيت نفسى مشفقا على نفسى مما لقيت فى ذلك الوقت ، أحسد هؤلاء الصغار على أنهم قد أعفوا من مثل هذا المصير • انى لا أرى سندا خلقيا يمكن أن يسوغ مثل هذا الزواج المبكر •

وأرجو من القارىء ألا يخطىء فى فهم حقيقة الوضع و فلقد تزوجت بالفعل فى تلك السن ، ولم يكن الا مر مجرد خطبة و ففى ولاية كاثياواد نوعان من المراسم فى مثل تلك المناسبات \_ خطبة وزواج و فأما الخطبة فهى وعد أولى من جانب أبوى كل من الفتى والفتاة بأن يربطا حياة طفليهما برباط الزواج ، وهو وعد يمكن الرجوع فيه ، واذا مات الفتى أثناء خطبته فلا تصبح فتاته من بعده فى عداد المترملات و انه اتفاق بين الآباء وحدهم لا شأن للأطفال به ، بل هم كثيرا ما لا يفاتحون فيه على الاطلاق أو يعلمون من أمره شيئا ويبدو أننى خطبت شدلات مرات فى حيداتى ، وان كنت لا أعلم ذلك الا استنتاجا ، فقد قيل لى أن فتاتين سبق أن وقع الاختيار عليهما لتكونا زوجتدين لى ماتتا الواحدة بعد الاخرى و وأكاد أذكر أن خطبتى

الثالثة تمت وأنا في السابعة من عمرى وان كنت لا أذكر أنني أخطرت بها على الاطلاق ·

لقد كنا ثلاثة أشقاء • أما أكبرنا فقد كان متزوجا بالفعل فى ذلك الوقت • وقد استقر الآن قرار من هم أكبر منا سنا على أن يزوجونا أنا وأخى الثانى ، وكان يكبرنى بعامين أو ثلاثة ، وابن عمى ، ولعله كان يزيد عنى بسنة ، كلنا فى وقت واحد • وهم حين قرروا ذلك لم يكن تفكيرهم منصرفا الى سعادتنا الشخصية أو الى تحقيق رغبة أبديناها ، وانما كانت المسألة كلها مسألة راحتهم وظروفهم المالية •

فالزواج عند الهندوس ليس بالاثمر الهين أو البسيط ، بل هو كثيرا ما يجلب الخراب على الآباء وينتهى بهم الى الافسلاس بسبب ما يتكبدونه فى سبيله من نفقات ، فهم يبددون على حفلاته مالهم ويضيعون وقتهم ، وتمضى الشهرور ، الشهر تلو الشهر ، وهم يستعدون لتلك الحفلات ما بين تطريز الملابس واعداد الحلى وتدبير المال اللازم للما دب والولائم ، كل فريق يحاول أن يتفوق على غيره فى عدد الاطباق التي يقدمها للمدعوين ، والنساء يتبارين فى الغناء سواء كان لهم رأى فى الموضوع كله أم لم يكن محتى يبح صوتهن ، بل حتى يمرضن ، مهما كان فى ذلك من اقسلاق لجيرانهن ، ويتحملون معهما الجيران كل ذلك ، يتحملون الجلبة والضهواء ، ويتحملون معهما ما ينقى من القاذورات والقمامات المتخلفة من الموائد التى لا تنقطع ، التصرف ، هما تفسهم مثل هذا التصرف ،

وهكذا رأى من بيدهم أمرنا انه قد يكون من الخير لو أنهم فرغوا من هذه المتاعب كلها دفعة واحدة ، وغنموا الى جانب ذلك اقتصادا في جملة النفقات مع قسط أوسع من السعة والا بهة ، فان المال حين

يصرف دفعة واحدة ، بدلا من أن يجزأ على ثلاث دفعات · يكون أبعد أثرا وأدنى الى تحقيق الهدف · ولعل أبى وعمى ، وقد كانا شيخين فى ذلك الوقت وكنا أصغر أولادهما ، قد أرادا الى جانب ذلك أن ينعما بأوفر قسط من السعادة للمرة الانخيرة فى حياتهما ·

كل هذه الاعتبارات حدت بأبوينا الى عقد قران ثلائتنا ، ومضت الشهور الطويلة في الاستعداد لتلك المناسبة •

ولم ندر وقتها ما كانت تخبئه لنا الايام الا عن طريق تلك الاستعدادات • وما أحسب أن الزواج كان له معنى عندى في ذلك الوقت أكثر من أنه مناسبة لارتداء الجديد من المبس والاستمتاع بدق الطبول وبالموائد الدسمة ، ثم بعد كل ذلك فتاة ألعب معها • وما زلت أذكر في وضوح كيف جلسنا ، أنا وفتاتي ، فوق المنصة ونحن نزف الى بعضنا ، وكيف أدينا مراسم السابتابادي (١) ، وكيف كان كل منا ، ونحن بعد عروسان على عتبة الزواج ، يدس الكانسار (٢) في فم الآخر •

<sup>(</sup>١) سبع خطوات يؤديها العروسان الهندوسيان معا وهمايتبادلان مواثيق الاخلاص والوفاء ، يصبح الزواج بعدها رابطة لا انفصام لها٠

<sup>(</sup>۲) حلوى تجهز من القمح يتناولها الزوجان معا عقب اتمام مراسم الزواج ·

# ٤ ـ أؤدى دور الزوج

فى حوالى الرقت الذى تزوجت فيه كانت تباع كتيبات رخيصة لا يكاد يتجاوز ثمن الواحد منها ما يوازى أربعة مليمات ، تتناول مشكلات الحياة الزوجية وزواج الأطفال وغير ذلك من الموضوعات ، فكنت كلما وقع فى يدى واحد منها التهمته التهاما • وكان من عادتى دائما أن أنسى مالا أستسيغه منها ، وأن أظل أذكر ما يعجبنى فيها ثم أحاول أن أطبقه على نفسى في حياتى العملية • من ذلك مثلا ماقرأته فيها من ضرورة اخلاص الزوج لزوجته مدى الحياة وتعففه عن كل ما فيه انتهاك لعهده لها ، فقد ظل ذلك الدرس منطبعا فى نفسى طوال حياتى • ثم لما كان التعلق بالحق أحد الصفات المتأصلة فى نفسى ، فقد كان عدم الوفاء لزوجتى خارجا عن نطاق الاحتمال • أضف الى ذلك أنه لم يكن أمامى من فرص الخيانة لها الا القليل فى هذه السن ذلك أنه لم يكن أمامى من فرص الخيانة لها الا القليل فى هذه السن

على أن هذا الدرس فى الاخلاص الزوجى كان له أثر غير متوقع، فقد قلت لنفسى اذا كان على أن أكون وفيا لزوجتى فان عليها كذلك أن تكون وفية لى • وتحولت تحت تأثير هذه الفكرة الى زوج شديد الغيرة حتى جعلت لنفسى من واجبها فى ذلك حقا مشروعا يجيز لى أن أنتزع منها اخلاصها انتزاعا • ثم اذا كان لابد أن أنتزع منها هذا الحق فان واجبى يقتضينى أن أحرص على هذا الحق كل الحرص ، وأن أمارسه الى أقصى حد •

ولم يكن لدى من الأسباب ما يحملني على التشكك في اخلاص

زوجتى ، ولكن هكذا شأن الغيرة ، فهى لا تحتاج الى أسباب ، ومن هنا كان على دائما أن أكون حذرا ، أرقب حركاتها وسكناتها ، ولا أسمح لها بالخروج الا باذنى ، فكان ذلك مثار نزاع مرير بيننا ، حتى استحالت هذه القيود التى فرضتها عليها الى نوع من السجن بالنسبة لها ، وما كانت كاستورباى ، زوجتى ، بالفتاة التى يمكن أن تسكت على ذلك ، فقد تعمدت أن تخرج كلما أرادت ، وأينما أرادت ، وبقدر ما كنت أتشدد فى تطبيق هذه القيود كانت تستبيح المنسسها مزيدا من الحرية ، فيزداد غضبى عليها ، حتى أصبح الامتناع عن الكلام أمرا عاديا بيننا ، نحن الزوجين الطفلين ، ولا يخالجنى شك فى براءة كاستوبارى حين أباحت لنفسها الخروج على ما فرضته عليها من قيود ، وكيف تستطيع فتاة لا تقصد سوءا أن يحتمل تلك القيود حين لا تذهب الا الى المعبد ، أو الى زيارة بعض الأصدقاء ؟ ثم اذا كان لى الحق فى أن أفرض هذه القيود عليها ، أفلا يكون من حقها هى كذلك أن تفرض على مثلها ؟

كل ذلك قد وضع أمامي الآن ٠٠ أما في ذلك الوقت فقد كان همي منصرفا كله إلى محاولة فرض سلطاني عليها .

# ٥ ـ رفيق السوء

كان من بين رفاقي القلائل في المدرسة الثانوية اثنان يمكن أن يقال عنهما انهما كانا صديقين حميمين لى في فترتين مختلفتين • ولم تدم صداقة أحدهما لى طويلا ، لا لأني تخليت عنه يوما ، بل لأنه لم يرض عن مصادقتي للآخر • وقد أثبتت صداقتي للثاني أنها كانت وبالا على ، بل مأساة من مآسي حياتي • وقد دامت صداقته زمنا طويلا ، فقد صادقته وأنا مدفوع برغبتي في أن أقومه ، وأن أقوم نحوه بدور المصلح •

كان هذا الرفيق في الأصل صديقا لأخي الثاني ٠ كانا معا في فرقة واحدة ٠ وكنت أعرف مواطن ضعفه ، ولكني مع ذلك كنت أعده صديقا وفيا ٠ وقد حذرتني أهي ، كما حذرني أخي الأكبر وحدرتني زوجتي ، من معاشرة من كانوا يرونه رفيق سوء ٠ وما كان لى أن أعارض رأى أهي أو أخي الأكبر ، ومن ثم فقد عكفت على التوسل اليهما ٠ قلت لهما : « انني أعرف مواطن الضعف التي تريانها فيه ، ولكنكما لا تعرفان فضائله ٠ ثم هو لا سبيل له الى أن يضلني لأن الهدف من صداقتي له هو تقويم خلقه ٠ واني لعلى يقين من أنه لو أصلح نفسه فسوف ينقلب رجلا فاضلا ٠ اني أتوسيل اليكما ألا تحملا همي بسببه ! » ٠

ولكننى أدركت بعد ذلك أننى كنت مخطئا فى تقديرى • فالصلح لا يجدوز أن تكون له صلة حميمة بمن يتولى اصلاحه ، والصداقة الحقيقية هى التى تقوم على تالف بين روحى الصديقين ،

وهى نادرا ما توجد فى عالمنا هذا ، ولا يمكن أن تدوم الا بين من كانا على شاكلة واحدة • والأصدقاء فوق ذلك يتأثر بعضهم ببعض ، ولهذا كان مجال الاصلاح بين الأصدقاء ضيقا محدودا • وفى رأيى أن من الواجب تجنبكل صداقة مستأثرة تحول دون مصادقة سائر الناس • ذلك ان الانسان يتأثر بالرذيلة بأسرع مما يتأثر بدواعى الفضيلة ، ومن كان يهدف الى أن يظل على وفائه لله يجب عليه أن ينأى بنفسه عن كل ما يورطه ، وأن يتخذ الناس جميعا أصدفاء له •

وتصادف أن كانت موجـة من « الاصـلاح » تكتسح ولاية راجكوت في الوقت الذي تعرفت فيه بصديقي هذا ، فلم يكن غريبا أن يقول لى ان كثيرين من معلمينا يأكلون اللحم ويشربون الخمر سرا وأن يذكر لى أسـماء بعض الرجال في راجكوت ، بل أسـماء بعض تلاميذ المدرسة أنفسهم ، ممن زعم أنهم يفعلون ما يفعله معلمونا •

ولقد أدهشنى ذلك بقدر ما غصنى ، وسألت صديقى لم يفعلون ما يفعلون ؟ قال : « اننا قوم ضعيفو البنية لأننا لا نأكل اللحم ، وقد استطاع الانجليز أن يتحكموا فينا لأنهم لا يتعففون عن أكله ، وانك لتعلم قوة عضلى ، وتعلم تفوقى فى السباق ، وما ذلك الا لأننى آكل اللحم ، ان من يأكلون اللحم لا يمرضون ، واذا مرضوا فهم يتماثلون الى الشفاء سريعا ، ان معلمينا وغيرهم من كبار القوم الذين يأكلون اللحم ليسوا سسنجا ، انهم يعلمون فضائله ، وعليك أن تفعل اللحم من عليك أن تغعل مثلهم ، وما عليك الا أن تجرب لترى بنفسك ما يضفيه عليك أكله من قوة وحيوية ، ،

ولم يلق صديعى بحججه هذه فى جلسة واحدة ، بل فى جلسات متعددة • وكان أخى الثانى قد زل من قبل فلم يكن غريبا أن يظاهره فيما يقول • ولقد كنت بالفعل هزيلا بالقياس الى أخى أو بالمقارنة الى

هذا الصديق ، وكانت تبهرنى الأعمال التى يأتيها صديقى ، فقل كان يستطيع أن يجرى مسافات طويلة وبسرعة فائقة • وكان يجيد القفز العالى والطويل ، كما كانت له الى جانب ذلك قدرة عظيمة على احتمال أنواع العقوبات البدنية • والمرء عادة يبهره ما يراه فى الغير من الصفات التى يفتقر هو نفسه اليها • وهكذا رأيتنى مدفوعا برغبة جارفة الى أن أكون مثله • نعم ، لماذا لا أكون فى قوته وصلابته ؟

وكنت فوق هذا وذاك جبانا ، يتسلط على الخوف من المصوص والأشباح والأفاعى ، فلم أك أجرؤ على الخروج فى الليل · كان الظلام يرعبنى ويخيفنى ، وكان يستحيل على النوم فى الظلام ، ولو فعلت لتصورت الأشباح مقبلة على من ناحية ، واللصوص من ناحية ثانية ، والافاعى من ناحية نالثة · لذلك لم أكن أفكر فى النوم من غير مصباح يضى حجرتى حتى لا يفتضح أمرى أمام زوجتى ، وأنا الصبى الكبير الذى يقف على عتبة الشباب · لقلد كنت أعرف أنها أكثر شجاعة واقداما منى ، فكان ذلك يملؤنى خجلا ، انها لم تكن تخشى الافاعى أو الأشباح وكان فى مكنتها أن تخرج الى أى مكان فى ظلمة الليل الموحشة ، وكان صديقى يعرف فى هذا الضعف ، في ظلمة الليل الموحشة ، وكان صديقى يعرف فى هذا الضعف ، فكان يقول لى انه يستطيع أن يمسك بيده خمسة أفاع حية ، وأن يتحدى اللصوص جميعا ، وانه لا يؤمن بالأشباح ، وما ذلك بالطبع يتحدى اللصوص جميعا ، وانه لا يؤمن بالأشباح ، وما ذلك بالطبع

وقد كان لكل ذلك أثره في نفسى ، فقد غلبت على أمرى في النهاية وصرت أعتقد أن الخير كل الخير في أكل اللحم ، وأن أكله سيجعلني أكثر قوة واقداما ، وأن الانجليز لابد مدحورون مغلوبون لو أن البلاد كلها شرعت تأكل اللحم .

وتحدد يوم معين لكي أبدأ فيه تجربتي الجديدة في السر ، فقد

كان أبواى ينتميان الى طائفة الفيشنافا ، وهى طائفة شديدة التدين الى حد التزمت و واذ كنت شديد الاخلاص لهما فقد عز على أن يصيبهما مكروه اذا علما بأننى آكل اللحم ، ولكننى كنت مشغولا بحركة « الاصلاح » الجديدة ، فضلا عن أن رغبتى فى أكل اللحم لم تكن عن لذة ، اذ الواقع اننى لم أكن أعرف أن له طعما خاصا ، بل كان كل ما أهدف اليه أن أصير قويا شجاعا ، وأن يصبح مواطنى جميعا ذوى قوة وبأس حتى نهزم الانجليز ونحرر الهند و نعم ، لقد أعمتنى الرغبة فى « الاصلاح » حتى استطعت أن أقنع نفسى ، بعد أن تأكدت من بقاء الامر سرا ، بأن اخفاء ما كنت مقدما عليه عسلى أبوى لا ينطوى على خروج عن جادة الحق و

#### آ \_ ماسـاة

وجاء اليوم الموعود ، وانه ليصعب على أن أصف حالى فى ذلك اليـــوم · كانت تنتابنى عوامل متباينة · كنت من ناحية متحمسا و للاصلاح ، ألتمسه حتى ولو اقتضى الأمر خروجى عن طريق الحياة المألوف · وكنت من ناحية أخرى خجلا من تسترى كما يتستر اللص لكى أفعل ما أنا فاعل · وذهبنا أخيرا نلتمس مكانا خفيا عند النهر ، وهناك رأيت للمرة الأولى فى حياتى \_ اللحم : ومعه خبز مما تخرجه الأفران العامة · ولم أستسم شيئا منهما ، فقد كان لحم الماعز جامدا كالجلد فلم أستطع أكله ، بل لقد تقايأت ما دخل جوفى منه واضطررت الى الكف عن الأكل ·

وأمضيت بعد ذلك ليلة من أسوأ الليالى ، انتابنى فيها كابوس مخيف ، وكنت كلما غلبنى النوم أحسست كما لو كان ماعز حى يثغو فى جوفى فأهب من نومى ملوما محسورا ، ثم أعود فأذكر نفسى بأن أكل اللحم واجب يجب أداؤه فيعاودنى بعض الرضا .

ولم يكن صديقى بالشخص الذى يستسلم للهزيمة فى سهولة، فقد أخذ يعد من أنواع اللحم بعد ذلك ما لذ وطاب ، وجعل يعنى بطريقة تقديمه عناية ملحوظة • ولم تعد بنا حاجة بعد ذلك الىالتماس بقعة منعزلة على شساطى النهر بل كنا نتناول غداءنا فى بيت من البيوت التى تملكها الحكومة بما فيه من قاعة للطعام وموائد وكراسى كان صديقى قد أعده لهذا الغرض بالاتفاق مع رئيس طهاته •

وكان لهذا الطعم الذى ألقى به صديقى أئره ، فأخذت أتغلب على كراهيتى لهذا النوع من الخبز ، وتخليت عن الشعور بالرحمة نحو الماعز ، وأخذت أستطيب أطباق اللحم وان لم أستطب اللحم نفسه ، واستمر الحال يجرى على هذا المنوال سنة كاملة لم يزد عدد ولائم اللحم فيها على ست مرات ، اذ لم يكن البيت الحكومى فى متناولنا دائما ، فضلا عما كان يتطلبه اعداد تلك الأطباق الشهية من نفقات لا قبل لى بها ، فلم يكن عندى من النقود ما أدفعه فى سبيل هذا « الاصلاح » ، فكان صديقى يتولى تدبير ما تستوجبه هذه الولائم من نفقات ،

وكنت فى كل مرة يتاح لى فيها أن أنعم بتلك الما دب السرية لا أجد فى نفسى اقبالا على العشاء فى البيت ، فكانت أمى تسألنى عما بى فأقول لها : « ليست عندى شهية اليوم • ان هضمى ليس على ما يرام » • ولم يكن اختلاقى لهذه الأعذار يمر دون وخز من ضميرى ، فقد كنت أعلم اننى أكذب ، واننى أكذب على أمى ، وكنت أدرك أنه لو أتيح لأمى وأبى أن يعرفا عنى هذه الزلة لارتاعا من هول الصدمة • كان ادراكى لهذا كله ينهش فى قلبى نهشا •

وقلت لنفسى أخيرا: «قد يكون من الضرورى أكل اللحم، وقد يكون من الواجب متابعة هــذا « الاصلاح » فى غذاء البلاد ، ولــكن الخداع والــكذب على الأب والأم أشد اثما من الامتناع عن تنساول اللحوم • واذن فلا مفر من الــكف عن تناولها ما دام أبواى على قيد الحياة ، فاذا وافاهما الأنجل ، وظفرت بعــد ذلك بحريتى ، أكلت اللحم علنا ، فالى أن يحين ذلك الوقت سأطل ممتنعا عن أكله ، •

وأطلعت صديقى على هــــذا القرار الذى اتخذته • ومنذ ذلك الوقت لم أعد الى تناول اللحم مرة واحدة ، ولم يعرف أبواى اطلاقا أن ابنين لهما قد أكلا اللحم يوما •

فلقد حرمت اللحم على نفسى بعد ذلك ، مدفوعا برغبتى الصادقة في الا أكذب مرة أخرى على أبوى ، ولكننى مع ذلك لم أكف عن معاشرة هذا الصديق ، لقد جلب على حبى في تقويمه كثيرا من البلاء ولكننى بقيت طول الوقت في جهل مما كنت أعمه فيه ،

- --- -

# ٧ \_ مأساة أخرى

لقد كان من الجائز أن تنتهى بى معاشرة هذا الصديق الى خيانة زوجتى لولا أن الله أنقذنى بفضله ، فقد أخذنى صديقى مرة الى بيت من بيوت الدعارة بعد أن قام بترتيب كل شىء من أجلى ودفع كل شىء مقدما • وهكذا سرت بقدمى بين فكى الرذيلة ، ولكن الله تعالى الذى وسعت رحمته كل شىء عصمنى من نفسى ، فقد ألفيت نفسى ، وأنا فى ذلك البيت ، أعمى لا أبصر وأبكم لا أنطق • لقد انعقد لسانى فلم يستطع أن يقول شيئا ، حتى ضاقت بى ذرعا وشيعتنى الى الباب وهى تمطرنى بوابل من السباب والشتائم •

لقد شعرت وقتها أن شيئا قد خدش رجولتي ووددت لو انشقت الا رض فابتلعتني وأراحتني مما أنا فيه • ولم أكف من وقتها عن حمد الله على ما أفاء على من رحمته فأنقذني مما كنت مقبلا عليه •

ان مثل هذه الحالة ، اذا حكمنا عليها من الناحية الأخلاقية البحتة ، على الرغم من نجاتى منها ، زلة بشعة لا تقل فى اثمها عن الوقوع فى الاثم نفسه ، أما من الناحية العرفية فان الرجل الذى ينجو من الاثم ، حتى ولو كان على غير ارادة منه ، يعتبر كمن لا اثم له ، ولذلك فلم أكن مبرءا من الاثم الا على هذا الاعتبار وحده ، فهناك حالات تكون النجاة فيها مجرد توفيق من الله سواء للمرء نفسه أو لمن حوله، وما ان يفيق المرء من سلطان الوسواس حتى يحمد الله ويثنى عليه على أن قدر له الهرب مما كان يراود نفسه ، اننا نعلم أن العناية الالهية كثيرا ما تتدخل لتنقذ بعض الناس رغم أنفسهم ، أما كيف يحدث ذلك ، وهل الانسان مخير أم مسير فى أفعاله ، وما هو أثر ارادته

الحرة ، وأين يتدخل القدر ، فهى كلها أمور ستظل لغزا يستعصى على كل حل ٠

ولم يقف أثر صديقى عند هذا الحد ، فقد كانت معاشرته أحد أسباب خلافى مع زوجتى ، فقد كنت مولعا بزوجتى بقدر ما كنت أغار عليها • وكان صديقى هذا لا يكف عن اشعال نيران الظنون من جهتها فى صدرى ، ولم أكن أتشكك فى صدق قوله • اننى لن أغفر لنفسى قسوتى على زوجتى وما سببته لها من شقاء بسبب استماعى لكلامه ، ولعل المرأة الهندوسية وحدها هى التى تستطيع أن تحتمل مثل ما احتملت زوجتى ، حتى لقد أصبحت منذ ذلك الوقت أعتبر المرأة رمزا مجسدا على التسامع والاحتمال •

ولم تقتلع الشكوك من نفسى تماما الا بعد أن بدأت أفهم معنى المحبة المبرأة من العنف (أحمسا) وأخذت أطبقها في حياتي ، وأدركت أن الزوجة ليست أمة للزوج بل هي رفيقه في الحياة وعونه عليها ، هي شريكته في السراء والضراء ، لها من الحرية ما له في اختيار سبيلها في الحياة • انني كلما فكرت في تلك الايام الموحشة ، حين كانت تنتابني الشكوك والظنون ، امتلات نفسي اشمئزازا مما كنت سادرا فيه من سخف ومن قسوة ممزوجة بالشهوة ، وكرهت اخلاصي الأعمى لذلك الصديق •

# ٨ ـ سرفة ٠٠ ثم ندم

لا بد لى كذلك من أن أسرد هنا بعض نواحى الضعف الذامنة فى مفسى فى خلال الفترة التى كنت آكل فيها اللحم وما قبلها بعليل .

فقد تعلقت وقتها ، أنا وقريب لى ، بالتدخين ، لا لا ننا وجدنا فيه ما يحببه الى نفوسنا ، ولا لأننا أغرمنا بطعم السجائر ونكهتها ، بل لأننا كنا نجد لذة فى اطلاق سحب كثيفة من الدخان من أفواهنا ، وكان عمى ممن اعتادوا التدخين ، فكنا كلما رأيناه يدخن وجدنا فى أنفسنا شوقا الى تقليده ، ولكن أنى لنا بالسجائر ولم نك نملك من النقود ما يسمح لنا بشرائها ؟ لقد شرعنا نلتقط أعقاب السجائر التى يلقى بها عمى كلما انتهى من واحدة منها ،

غير أن هذه الأعقاب لم تكن متوفرة دامًا ، وحتى لو كانت متوفرة فهى لا تسمح باطلاق كثير من الدخان من بين شفاهنا • وهكذا عمدنا الى سرقة بعض قطع العملة الصغيرة من مصروف خادمنا لكى نشترى بما نسرق بعض السجائر الهندية • وكان علينا بعد ذلك أن نواجه صعوبة أخرى ، اذ كيف نخفى أمرها ونحن لا سبيل لنا الى تدخينها في حضرة من هم آكبر منا سنا ؟ ومع ذلك فقد استطعنا أن نشبع شهوتنا من الدخان بضعة أسابيع من تلك الدريهمات المسروقة •

وترامى الى سمعنا فى الوقت نفسه أن سيقان نبات معين فيها من المسام ما يسمح بتدخينها كالسجائر فأتينا ببعضها وأخذنا نجرب هذا النوع من الدخان •

ومع ذلك فقد كنا أبعد ما نكون عن الاكتفاء بمثل تلك المحاولات،

اذ كانت نفوسنا تتوق الى الاستقلال بعد أن لم نعد نطيق عجزنا عن
 أن نأتى شيئا الا باذن من كانوا أكبر منا سنا ، وأخذ منا اليأس
 أخدا كل مأخذ حتى ضاقت بنا الارض بما رحبت فقررنا أن ننتحر .

ولكن كيف السبيل الى الانتحار ؟ ومن أين لنا بالسم ؟ لقد كنا سمعنا أن بذور الداتورة سم قاتل ، فانطلقنا الى حرش قريب نبحث عن تلك البذور ، حتى وجدناها أخيرا ، واستقر رأينا على أن الليل هو أنسب الأوقات لنفعل فعلتنا ، وهكذا ذهبنا الى معبد كادار وبعد أن وضعنا بعض الزيت في مصباحه أخذنا نبحث عن مكان قصى لننفذ ما اعتزمناه ، وهنا خانتنا شجاعتنا ، ماذا لو أننا لم نمت من السم على الفور ؟ ثم ما الحكمة من قتل أنفسنا بأنفسنا ؟ أليس من الخير أن نرضى بما نفقده من استقلال شخصى عن أن نفعل هذه الفعلة البشعة؟ ومع ذلك فقد ابتلع كل منا بذرتين أو ثلاثا مما كان معنا ، ولم نجرؤ على أن نزيد عليها فقد كنا في خوف من الموت ، وذهبنا بعد ذلك الى معبد رام لكي نستعيد هدوءنا النفسي ونستعيد من فكرة الانتحار ،

أدركت بعد ذلك أن الانتحار ليس بالسهولة التي يستطيع المرء أن يفكر فيه ، وكنت كلما سمعت بأن شخصا يهدد بالانتحار كان تأثرى بهذا التهديد قليلا أو معدوما •

بل لقد أدت بنا فكرة الانتحسار التي راودتنا بعض الوقت الى الاقلاع عن عادة تدخين أعقاب السجائر وعن سرقة نقود الخادم لكي نشترى بما نسرق حاجتنا من السجائر ، ولم تعد لى رغبة في التدخين بعد ذلك ، بل لقد ظللت أعتبر عادة التدخين عادة همجية قدرة بقدر ما هي ضارة • وفي الحق اننى عاجز عن ادراك سبب واحد لحمى التدخين التي تنتاب العالم كله في هذه الأيام ، بل لا أطيق السفر في عربة من عربات السكة الحديد يكثر فيها المدخنون • اننى أشعر وقتها بأننى أكاد أختنق •

على أن هناك سرقة أخرى في حياتي كانت أدهى وأمر من تنك التي سردتها • ففي المرة الاولى كنت أسرق الدريهمات وأنا بعد في المثانية عشرة أو الثالثة عشرة من عمرى ، بل لعلى كنت أصغر من ذلك • أما في هذه المرة فقد سرقت وأنا في الخامسة عشرة ، اذ استوليت على بعض الذهب من سوار لا خي الذي اعتاد أكل اللحم • فقد كان أخي هذا قد جر على نفسه دينا بلغ نحو خمس وعشرين روبية ، ولما كان يلبس حول ذراعه تميمة من الذهب فلم يكن بالا مر العسير على أن أقتطع من هذه التميمة بعض أجزائها دون أن يحس •

واستقر رأيى أخيرا على أن أقدم اعترافى لا بى كتابة وأن أطلب منه الصفح والمغفرة • وكتبت اعترافى على قصلاصة من الورق سلمتها له بنفسى ، لم أقتصر فيها على الاعتراف بذنبى ، بل رجوته فيها كذلك أن يوقع على عقابا جزاء حقا على ما ارتكبت يداى ، وألا يعذب نفسه بذنبى ، وعاهدته على أن تكون توبتى توبة نصوحا ، فلا أعود الى السرقة مرة أخرى •

لقد كنت أرتعد خجلا وأنا أسلم اعترافى لا بى ، وزاد من خجلى أنه كان يشكو من علة ألزمته الفراش ، ولم يكن فراشه يزيد على أن يكون لوحا من الخشب ، فجلست قبالته على الا رض ، بعد أن سلمته اعترافى •

وقرأ أبى الرسالة ، وأخذت الدموع تتساقط على خده كحبات اللؤلؤ حتى ابتلت رسالتى بدموعه ، ثم أغلق عينيه لحظة أخذ بعدها عزق الرسالة اربا ، ثم عاد يستلقى على فراشه ، بعد أنكان قد جلس يقرؤها • وبكيت أنا كذلك • لقد كنت أحس بما يعتمل فى نفس أبى من ألم وحزن • ولو أننى كنت فنانا لاستطعت حتى فى يومنا هذا أن أرسم صورة رائعة لهذا المشهد الغريب الذى لا يزال يعلق فى ذهنى الى الآن •

لقد غسلت هذه الدموع التى انهمرت من مآقى أبى ، وكان مبعثها الحب الخالص ، كل ما فى قلبى من اثم ، ومحت ذنبى الذى عكر على صفو حياتى • ولن يقدر ذلك حق قدره الا من جرب هدا الحب الخالص •

لقد كان هذا الحادث درسا عمليا في المحبة الخالصة ، فان هذا التسامي في المغفرة لم يكن من طبيعة أبي • لقد كنت أظن أنه سيغضب ، وسيوجه الى قارص الكلام ، ويضرب رأسه بيده ، ولكنه لم يفعل ، بل كان هادئا هدوءا غريبا أعتقد أن مرده كان اعترافي الخالص ، فان الاعتراف الخالص ، الذي يصحبه وعد بالتوبة الحقة ، اذا قدم لمن يملك العفو ، هو أسمى آيات التوبة والندم • ومن ثم فقد شعرت بأن اعترافي قد بعث في نفس أبي شعورا بالسكينة ، وزاد في محبته لى زيادة لا تقدر •

# ٩ - أبي يمرض ثم يموت

كنت الآن في السادسة عشرة من عمرى · وقد كان أبي ، كما سبق القول ، طريح الفراش ، من انر علة من العلل ، فكنت أنا وأمى وخادم عجوز ، أكثر الناس رعاية له ، وقياما على شئونه أثناء مرضه كنت أقوم بدور الممرض ، أضمد جرحه ، وأسقيه الدواء ، وأخلط له العقاقير كلما كان خلطها يتم في البيت ، وأدلك رجليه كل ليلة ، فلا أكف الا اذا طلب منى ذلك ، أو الا اذا غلبه النوم · فلقد كان القيام على خدمته أمرا محببا الى نفسى · ولست أذكر أننى أهملت واجبى في ذلك ليلة واحدة · لهذا كنت أمضى كل ما لدى من وقت، بعد أداء واجباتي ليلة واحدة · لهذا كنت أمضى كل ما لدى من وقت، بعد أداء واجباتي اليومية ، بين المدرسة ، وبين العناية بابى ، ولم أكن أخرج من المنزل للمشى في المساء ، الا اذا سمح هو لى بذلك ، أو كانت حالته في تحسن ·

وجاءت الليلة الرهيبة أخيرا · كان ذلك في الساعة العاشرة والنصف أو الحادية عشرة مساء · كنت منهمكا ليلتهافي تدليك قدميه حين عرض على عمى أن يريحني قليلا · ورحبت بما عرض وانصرفت الى حجرة نومي · كانت زوجتي المسكينة في سبات عميق · ولكن كيف تنام بينما أنا في الحجرة ؟ لقد أيقظتها من نومها ، ولم تمض الا خمس دقائق أو ست حتى كان الخادم يطرق الباب وهو يقسول: «قم! فقد اشتد المرض بأبيك » · لقد كنت أعرف أن مرض أبي شديد فلم يصعب على أن أدرك في تلك اللحظة ما قصده من هذه العبارة · وقفزت من فراشي ، وأنا أقول: « خبرني! ما الأمر ؟ » وجاء الرد الذي أجهز على كل آمالى: « لقد انتهى أبوك » ·

وهكذا انتهى كل شيء ، ولم أستطع أن أفعل أكثر من أن أفرك

يدى • لقد كنت فى خزى وبؤس فى وقت واحد ، فلولا أن تغلبت على الشهوة البهيمية حين أعمتنى لكنت تجنبت ألم الفراق عن أبى فى تلك اللحظات الا خيرة • لقد ظل سلوكى فى تلك الليلة وصمة تلاحقنى فلا أستطيع أن أنساها أو أتحلل من أثرها ، وأدركت أننى على الرغم من اخلاصى الشديد لأبوى وحبى لهما ، واستعدادى لا ن أفعل كل شىء من أجلهما ، فأن حبى واخلاصى قد انتقص من قدرهما هذا السيوك الذى لا سبيل الى الاغضاء عنه • نعم ! فلقد كنت أسسير شهوتى فى ذلك الوقت ، ولم أتمكن من التخلص من ربقة أسرها الا بعد وقت طويل ، وكان لابد من أن أمر بمحن كثيرة قبل أن أستطيع التغلب عليها •

# ١٠ \_ لحات من الدين

لا كنت قد ولدت على عقيدة الفيشنافا ، فقد كان على أن أذهب كثيرا الى معبد الهافيلى ، وان كنت لم أستسخ الذهاب اليه ، اذ لم يكن يعجبنى ما فيه من بريق ، ومن مظاهر الأبهة والعظمة ، فضلا عما كان قد ترامى الى سمعى من آثام ترتكب فيه • ولذلك فقد رغبت عنه ولم أفد من الذهاب اليه شيئا •

غير أن ما فاتنى منه قد جنيته عن طريق مربيتى ، وهى خادم عجوز فى خدمة الأسرة لا زلت أذكر حبها لى وحنانها على • وقد سبق لى أن ذكرت أن الخوف من العفاريت والأرواح كان يستبد بى ، وقد اقترحت رامبها \_ فقد كان هذا هو اسمها \_ أن أتلو الراماناما المرة بعد المرة علاجا لهذا المرض • ولما كانت ثقتى بها أكثر من نقتى بعلاجها ، فقد أخذت أتلوها وأنا فى تلك السن النضرة ، وأكررتلاوتها التماسا للشفاء • ولم يدم هذا العلاج طويلا ، ولكن البنرة الصائحة التى غرستها هذه المرأة الطيبة فى نفسى ، وأنا لا أزال فى طفولتى ، لم تغرس سدى فقد ظلت الراماناما علاجا نفسيا لا يخيب معى الى يومنا هذا •

وكان أبى يقيم فى بورباندر خلال بعض فترات مرضه ، فكان وهو هناك يستمع كل مساء الى تلاوة الراماناما من قارىء ورع وهبه الله صوتا جميلا ، فكان ينشد الثنائيات والرباعيات ثم يأخه فى تفسيرها فينسى نفسه فى تيه الحديث بعد أن يكون قد حمل سامعيه معه ، ومع أننى كنت لا أزال فى الثالثة عشرة فى ذلك الوقت ولا زلت أذكر ما كان لتلاوته وتفسيره من وقع كبير فى نفسى ،

وفى راجكوت تلقيت دروسى الأولى فى التسامح نحو جميع النداهب الهندوسية و نحو غيرها من الأديان الشقيقة • فقد كان أبى وأمى يزوران معبد الهافيلى كما كانا يزوران معابد شيفا وراما على السواء ، وكانا فى تلك الزيارات يصحباننا نحن الصغار معهما تارة، وتارة أخرى يبعثان بنا اليها جميعا • كذلك كان بعض الكهنة من أتباع الجينية يزورون أبى أحيانا ، وكثيرا ما كانوا يخرجون عن طريقهم المألوف فيطعمون من طعامنا نحن الذين لم نكن ندين بدينهم ، بل كثيرا ما كانوا يتذاكرون مع أبى فى موضوعات شتى ، منها ما هو دنيوى •

وكان لأبي فوق ذلك أصدقاء من المسلمين ومن المجوس ، كانوا بأتون اليه ويتحدثون معه في شئونهم الدينية ، فكان ينصت اليهم دائما في اجلال واحترام ، وفي كثير من الاهتمام ، وأتاح لي قيامي على شئون أبي ، خلال مرضه ، فرصة الاستماع الى تلك الاحاديث ، كل ذلك تجمع في نفسي وغرس في قلبي روح التسامح نحو جميع الأديان ، الا دينا واحدا في ذلك الوقت ، هو المسيحية ، فقد كانت له كراهية خاصة في نفسي يومئذ لسبب معين ،

ذلك أن المبشرين المسيحيين كانوا قد اعتادوا في تلك الأيام أن يقفوا في ركن قريب من المدرسة الثانوية ، فينطلقوا في تبشيرهم ، ويستخروا من الهندوس ، ويستهزئوا بالهتهم ، ولم تحتمل نفسي ذلك ، ولعلى لم أقف الأستمع اليهم الا مرة واحدة ، ولكن هذه المرة المواحدة كانت كافية الأن تصرفني عن تكرار التجربة ، وزاد الطين بلة أنني سمعت في حوالي ذلك الوقت عن هندوسي معروف ارتد الى المسيحية ، وكانت المدينة كلها تتحدث عنه وتلوك بالسنتها مسلكه بعد ارتداده ، كيف أكل عند تنصيره لحم البقر وشرب بعض المشروبات المروحية ، وكيف بدل ملابسه فأخذ يمشي بين الناس بالزي الأوروبي بما فيه القبعة ، واشمأزت نفسي من كل ذلك وقلت لنفسي ان دينا

يرغم الناس على أكل نحم البقر وعلى شرب الخمر وعلى تغييد زيهم لا يمكن أن يكون جديرا بهذا الاسم · بل كنت قد سمعت فوق ذلك أن هذا المرتد قد شرع يسخر من دين أجداده وآبائه ويهزأ بعاداتهم وببلادهم · كل ذلك ولد في نفسى شعورا بالكراهية للمسيحية في ذلك الوقت ·

على أن هذا التسامح نحو الأديان الأخرى ، الذى تعلمته فى صغرى ، لم يعن بالضرورة أن الإيمان بالله ، عن ادراك ووعى ، كان يملأ على نفسى فى تلك الأيام ، ومع ذلك فان شيئا واحدا كان قد تغلغل الى أعماق نفسى فى ذلك الوقت ـ ذلك هو الإيمان بأن الأخلاق أساس كل شىء ، وبأن الحق هو أساس الاخلاق ، ومن ثم فقد أصبح الحق الهدف الذى أبتغيه ، وأخذ ايمانى بالحق يزداد على مر الأيام ، وادراكى لمعناه يتسع فى مداه شيئا فشيئا .

# ١١ \_ الاستعداد للسفر الى انجلترا

کان الکبار من أفراد أسرتی یریدوننی علی أن أستكمل دراستی فی احدی الکلیات عقب حصولی علی شهادة اتمام التعلیم الثانوی و وکان أمامی کلیتان یمکن أن ألتحق باحداهما ، واحدة فی بهافناجار ، والا خری فی بومبای و ولا کانت أولاهما أقل فی مصروفاتها ، فقد استقر رأیی علی أن ألتحق بها ـ تلك هی کلیة سامالداس و دخلت الکلیة المذکورة ، ولکننی وجدت نفسی فیها فی دوامة عنیفه من الارتباك و كان كل شیء فیها صعبا ، حتی عجزت عن متابعة ما یلقی فیها من دروس ، وافتقدت كل شوق الیها و ولم یكن الخطأ فی ذلك خطأ الا ساتذة ، فقد كانوا من خیرة أساتذة الكلیات ، ولكننی كنت خطأ الا فجا لم أنضج بعد و هكذا ما كاد ینتهی الفصه ل الدراسی الاول حتی عدت الی بیتی و

وكان لنا في ماف جي دافي ، وهو برهمي يتسم بالحكمسة والمعرفة ، صديق قديم ، وناصح أمين ، ظل على اتصال بنا حتى بعد وفاة أبي و وتصادف أن جاء لزيارتنا في فترة عطلتي ، وتطرق الحديث الى السؤال عن أحوالي المدرسية ، فلما علم أنني التحقت بكاية سامالداس قال يخاطبنا أنا وأمي وأخى الا كبر : « لقد تغير الزمن ، فلم يعسد فيكم من يستطيع أن يصبو الى منصب أبيكم الرفيع الا من أوتي بسطة في العلم وتابع مراحل تعليمه على خير وجه ، ولما كان هذا الصبي لا يزال في مراحل الدراسة فالواجب أن تتطلعوا الى مستقبله الصبي لا يزال في مراحل الدراسة فالواجب أن تتطلعوا الى مستقبله حتى يستأثر بمنصب مثل منصب أبيه ، ان تعليمه العالى هناسيقتضيه أربع سنوات أو خمسا قبل أن يحصل على درجة البكالوريوس ، وهي

درجة تؤهله في الكثير لوظيفة مرتبها ستون روبية ، لا الى منصب من مناصب الوزارة • أما اذا سلك الطريق الذى سلكه ابنى واتجه الى دراسة القانون فان الاثمر سيقتضيه مدة أطول من ذلك • وفى تلك الفترة يكون قد تخرج حشد كبير من المحامين الذين يتطلعون الى المناصب الرفيعة • لذلك أفضل أن تبعثوا به الى انجلترا • اتجهوا بنظركم الى ذلك المحامى الذى عاد منها أخيرا وانظروا كيف يعيش عيشة راقية • انه يستطيع أن يظفر بمنصب كبير بمجرد أن يطلبه • اننى أنصحكم بشدة أن توفدوا موهانداس الى انجلترا هذا العام • ان كيفالرام له أصدقاء عديدون فيها وهو سيبعث اليهم برسائل ان كيفالرام له أصدقاء عديدون فيها وهو سيبعث اليهم برسائل يوصيهم فيها به • وهكذا تصبح اقامته فيها سهلة ميسرة » •

وانتقل جوشي جي \_ هكذا كنا نناديه \_ ببصره الي وكله ثقــة ويقين ، ثم قال : و ألست تفضل أن تذهب الى انجلترا ؟ ، • ولم يكن شيء في الواقع أحب الى نفسى من ذلك ، فقد كنت عاجزا عن ملاحقة دروسي في الكلية • فلم أكد أسمع منه هذا العرض حتى تشبثت به وقلت له : « وخبر البر عاجله ، • أما أخي فقد كان في شىغل شاغل ، اذ أنى له بالمال الذي يكفى لسد نفقات سفرى واقامتي في انجلترا ؟ ثم هل من الحكمة ارسال شاب مثلي لا يزال في مقتبل انعمر الى الخارج وحده ؟ • وأما أمي فقد أسقط في يدها • كانت تكره فكرة فراقى عنها فأخذت تسأل أسئلة دقيقة ، اذ كان قد بلغها من واحد من الناس أن الشباب يضلون الطريق السوى وهم في انجلترا ، وبلغها من آخر أنهم يأكلون اللحم فيها ، وبلغها من ثالث أنهم لا يستطيعون العيش فيها اذا هم لم يعاقروا الخمر • وسألتني أمي: « ما رأيك في كل هذا ؟، • وأجبتها على الفور ؟ و ألا تأتمنينني ؟ انبي لن أكذب عليك اطلاقا ، وأقسم لك على أنني لن أمس شيئًا من ذلك • ولو كان هناك خطر على من ذلك أفكنت تظنين أن جوشي جي كان يسمح لى بالسفر ؟ ، •

وردت على تقول: « اننى أأتمنك ، ولكن كيف أأتمنك وانت فى بلد ناء بعيد ؟ اننى فى حيرة من أمرى ولا أعرف ماذا أفعل ، وسأسأل فى ذلك بيشار جى سوامى » •

وكان بيشار جى راهبا من رهبان الجينيين وكان هو الآخسر ناصحا أمينا للعائلة ، شأنه فى ذلك شأن جوشى جى ، فلما استشارته أمى سارع الى عونى وهو يقول : « سأجعل هذا الصبى يقسم اليمين على أن يرعى العهود الثلاثة ، تم بعد ذلك يستطيع أن يسافر » • وحلفنى اليمين بعد ذلك فأقسمت أمامه على ألا أمس الخمر ولا أقرب النساء ولا آكل اللحم ، فلما فرغت من قسمى أذنت لى أمى بالسفر •

وأقامت المدرسة الثانوية حفلا لتوديعى ، اذ لم يكن بالا مر العادى أن يسافر شاب من راجكوت الى انجلترا · وأعددت بضع كلمان لألقيها على سبيل الشكر ، ولكنى ما كدت أقف على قـــدمى لا تكلم حتى ارتج على ووجدت نفسى عاجزا حتى عن التلعثم بتلك الكلمان من بين شفتى · ولا زلت أذكر كيف دارت رأسى وقتها وكيف اهتز كيانى كله وأنا أقوم لا لقى تلك الكلمات القليلة ·

وسافرت الى بومباى وأنا قرير العين منتعش الفؤاد يصحبنى رضاء أمى ودعواتها بعد أن خلفت ورائى زوجة وطفلا لا تتعدى سنه شهورا معدودات • فلما وصلت الى بومباى قال بعض أصدقائنا فيها لأخى ان أمواج المحيط الهندى تشتد وتتلاطم خلال شهرى يونية ويولية وان الواجب ألا يسمح لى بالسفر حتى يحين شهر نوفمبر بالنظر الى أن هذه كانت أول رحلة لى بالبحر •

أما أهل الطائفة التي أنتمى اليها فقد كانوا في ثورة عارمة من جراء سفرى الى الخارج ، فعقدوا اجتماعا عاما منهم وطلبوا الى أن أحضره ، وحضرته بالفعل وان كنت لا أدرى كيف استجمعت من

الشبجاعة يومها ما جعلني أذهب لمواجهتهم · نم أخش شيئا وقتها ولم أشبعر برهبة أو وجل ، ونقدمت ابيهم في غير نردد على الاطلاق ·

وبدأ الشيت ، او رئيس الجماعة ، وكانت له بنا قرابه بعيدة لما أنان على صدلة طيبة بأبي ، بدأ يهاجمني على النحو التالي :

« من رأى الطائفة أن اعتزامك السفر يتجافى مع كل رأى سديد • فديننا يحرم السفر الى الخارج ، وقد سمعنا فوق ذلك أن من المستحيل على المرء أن يعيش هناك من غير أن يتورط فى أمور دينه ، فهو لا مفر له من أن يأكل ويشرب مع الأوروبيين ، •

وأجبته: « اننى لا أظن أن سفرى الى انجلنرا يتعارض اطلاقا مع ديننا • اننى أعتزم السفر اليها لمتابعة دراستى وقد عاهدت أمى عهدا صادقا على البعد عن أمور ثلاثة هى أخشى ما تخشونه • وأنا واتق من أن العهد الذى قطعته على نفسى سيجعلنى فى مأمن من الزلل » •

وعاد الشيت يفول: « ولكننا نقول لك ان من غير المكن المحافظة على دينك وأنت هناك • وانك لتعلم صلتى بأبيك ويجب عليك أن تستمع الى نصحى لك » •

وقلت له: و اننى أدرك هذه الصلة ، وأدرك أن لك فى نفسى المكانة التى هى لكل من يكبرنى سنا ، ولكنى لا أملك من أمرى شيئا فى هذا الموضوع ولن أستطيع أن أعدل عما اعتزمته من السفر الى بجلترا • ان صديق أبى وناصحه ، وهو برهمى واسع العلم ، لم ير فى سفرى اليها ما يجوز أن يكون موضع معارضة ، وقد أذنت لى أمى وأخى فوق ذلك بالسفر » •

\_ ه ولكنك في ذلك تعصى أوامر طائفتك ، •

ـ « انتى فى ذلك لا أملك من أمرى شبيئا · ومن رأيى أنه لا ينبغى للطائفة أن تتدخل فى هذه المسألة » ·

عير أن هذه العبارة الأخيرة أحنقت الشبيت ، فجعل يسبنى • وجلست ساكنا لا أتحرك، فلم يسعه الا أن يصدر أمره قائلا: «يجب أن يعامل هذا الصبى معاملة المطرودين من الطائفة ، وكل من يساعده في سفره أو يذهب لتوديعه في الميناء ستوقع عليه غرامة قدرها روبية واحدة وأربع أنات » •

بيد أن هذا القرار الذى أصدره الشيتام يكن له أثر فى نفسى، فاستأذنته فى الانصراف ، دون أن أدرك ما عساه يكون وقعه فى نفس أخى ، على أن من حسن حظى أن أخى بقى ثابتا لا يتغير فكتب الى يؤكد لى رضاءه عن سفرى على الرغم من الأمر الذى أصسدره الشبت .

وأبحرت أخيرا من بومباى في اليوم الرابع من شهر سبتمبر .

#### ١٢ - على ظهر السفينة

لم أكن قد اعتدت التحدث الى الناس باللغة الانجليزية ، بينما ركاب الدرجة الثانية الآخرون ، باستنثاء السيد مازمادور وهو محام هندى ضليع كان يزاملنى فى مقصورتى ، كانوا جميعا من الانجليز وهكذا لم أكن لأستطيع التحدث الى أحد منهم ، فقد كنت عاجزا عن تتبع عباراتهم اذا تحدثوا الى ، واذا فهمتها كنت أشد عجزا عن الاجابة ، اذ كان على أن أكون الجملة فى عقلى قبل أن تجرى عبارتها على لسانى •

وكنت فوق ذلك أجهل طريقة استعمال الشوكة والسكين، وتنقصني فوق ذلك الشجاعة اللازمة لكي أستفسر عن الاطباق الخالية من اللحم بين الأصناف الواردة في قائمة الطعام ، ومن ثم فانني لم أتناول طعامي في قاعة الطعام ولو مرة واحدة بل كنت أتناول وجباتي كلها في مقصورتي ، وكانت تتألف في الغالب من الحلوي والفاكهة التي جثت بها معي ٠ أما السيد مازمادور فلم يجد في ذلك صعوبة على الاطلاق • كان يختلط بالناس جميعاً ، ويتنقل فوق ظهر السفينة في حرية وسهولة ، في حين كنت أقبع طيلة النهار في مقصورتي فلا أجرؤ على الصعود الى ظهر السفينة الا بعد أن يكسون الموجودون عليه قد تضاءلوا في أعدادهم حتى أصبحوا قلة لا تذكر ٠ كل ذلك على الرغم من توسلات السيد مازمادور ومحاولته اقناعي بكل الوسائل بضرورة الاختلاط بالركاب والتحدث اليهم في حرية · كان يقول لى أن المحامي يجب أن يكون له لسان طويل ، ويقص على تجاربه في المحاكم ، ولا ينفك ينصحني بأن أفيد من كل فرصة سانحة لكي أتحدث باللغة الانجليزية غير مبال في ذلك بما قد أقع فيه من أخطاء لا سبيل لكل من يتحدث بلغة أجنبية الى تجنبها •

كل ذلك دون جدوى ، فقد عجزت عن التغلب على حيائى وعلى انطوائي الذاتي ٠

واستطاع أحد الركاب الانجليز ، كانت قد أخذته الشفقة بى ، أن يجرنى يوما الى الحديث ، وكان يكبرنى سنا • سألنى ماذا آكل ؟ ومن أكون ؟ والى أين أذهب ؟ ولماذا يعترينى ما يعترينى من خجل ؟ الى غير ذلك ، ثم نصحنى بأن أتناول وجباتى فى قاعة الطعام ، وضحك منى حين علم باصرارى على تحريم أكل اللحم ، وقال ، وكنا وقتها نشق طريقنا فى البحر الا حمر : « حسنا ما فعلته الى هنا ، ولكن عليك عندما نصل الى خليج بسكاى أن تعيد النظر فى قرارك ، فان الجو فى انجلترا من البرودة بحيث لا يستطيع المرء أن يعيش فيها دون أن يأكل اللحم » •

وقلت له: « ولكننى سمعت أن من المكن أن يعيش الإنسان فيها دون أن يفعل ذلك » •

وأجابني: « تأكد أن ما سمعته انما هو أكذوبة ، فليس في انجلترا ، فيما أعلم ، من يعيش من غير آكلي اللحوم • ثم ألست ترى انني لا أحاول اقناعك بشرب الخمر على الرغم من أنني أشربها ؟ أما اللحم فانني أعتقد أن من واجبك أن تأكله ، اذ لا سبيل لك أن تعيش من غيره » •

قلت له: « أشكرك على نصيحتك الطيبة ولكننى وعدت أمى وعدا لا أحنث فيه بألا أقرب اللحم ومن ثم فلن أفكر في آكله ، فأذا تبين لى استحالة البقاء بدونه فأنى أفضل العودة الى الهند على أن آكله لكى أبقى في انجلترا ، •

ودخلنا خليج بسكاى فلم أشعر مع ذلك بحاجتي الى اللحم أو

الخصر على السواء • نم بلغنا أخيرا ميناء سوىامبتون ، وكان اليوم على ما أظن يوم سبت • لقد كنت وأنا في السفينة أرتدى بذلة سوداء، أما البذلة البيضاء التي أهدانيها بعض أصدقائي في الهند فقد احتفظت بها خصيصا لكى ألبسها عندما أنزل من السفينة ، اذ اعتقدت أن الملابس البيضاء أليق بي وأنا على البر • وهكذا لبست حلتي البيضاء قبيل مغادرة السفينة ، وكنا وقتها في أواخر شهر سبتمبر ، وعجبت عندما وجدتني الشخص الوحيد الذي يلبس ملابس بيضاء • فلما هبطنا من السفينة تركت حقائبي مع مندوب محل جريندلي وشركائه ومعها المفاتيح بعد أن رأيت الكثيرين يفعلون ذلك فأردت أن أحاكيهم •

وكنت أحمل معى خطابات توصية الى أربعة أشخاص ، هم المدكتور ب و مهتا ، والسيد دالباترام شوكلا ، والاميرانجينسينه جى ، ودادابهاى ناوروجى و كان أحد ركاب السفينة قد أشار على بالنزول فى فندق فيكتوريا بلندن ، فنزلنا به أنا والسيد مازمادور ولقد كان خجلى من أننى الشخص الوحيد الذى بدا فى ملابس بيضاء قد بلغ منى فى ذلك الوقت كل مبلغ وفلما علمت وأنا فى الفندق أننى سوف لا أتسلم حقائبى من محل جريندلى وشركائه فى اليسوم التالى ، اذ كان يوم أحد ، شعرت بضيق وحرج لا حد لهما و

وجاء الدكتور ميهتا ، وكنت قد أبرقت اليه من سوثامبتون ، لزيارتي بالفندق في حوالى الثامنة مساء ، في نفس اليوم الذي وصلنا فيه لندن ، فحيائي تحية حارة وابتسم عنهما رآني في بذلتي البيضاء ، وبينما نحن مشغولون بالحديث مددت يدى الى قبعته السوداء العالية في شيء من النزق وجعلت أمر عليها بيدي لاتحسس مدى نعومتها ، غير أنني فيما يبدو مررت عليها بيدى في الاتجهاه العكسى فعبثت بوبرها ، وهنا نظر الى الدكتور ميهتا غاضبا ، وطلب الى أن أكف عن الاسترسال فيما أنا فيه ،

لقد كانت هذه الحادثة بمثابة تحذير لى عما يجب أن يكون عليه سلوكى فى المستقبل ، كما كان الدرس الذى لقنه لى الدكتور ميهتا أول درس لى فى آداب اللياقة الأوروبية حين قال مبتسما بعد ذلك : لا حذار أن نلمس ما يخص غيرك او تسأل الناس أسئلة على نحر ما نفعل نحن فى الهند عند أول لقاء لك معهم ! واياك والتحدث بصوت مرتفع أو مخاطبة أحد من الناس فتقول له «سيدى !» على نحو مانفعل فى الهند ، فالخدم والا تباع هم وحدهم الذين يخاطبون أسيادهم بهذا الأسلوب » الى غير ذلك من النصائح والعظات • كذلك أشسار على بالاقامة بين عائلة من العائلات نظرا لما تتطلبه الاقامة فى الفنادق من نفقات مرهقة •

وقد وجدت ، أنا والسيد مزمادور ، أن الاقامة في الفندق متعبة بالفعل ، فضلا عن نفقاتها المرهقة • ولما كنا ونحن في السفينة قد تعرفنا على رجل من أهل السند ، ركب معنا السفينة من مالطة ، وكانت له دراية واسعة بأساليب الحياة في لندن ، فقد عرض علينا أن يبحث عن حجرات نستأجرها ، ووافقنا • وما ان وصلت حقائبنا في يوم الاثنين حتى دفعنا حسابنا في الفندق واتجهنا الى المكان الذي استأجره لنا صديقنا السندى • وأذكر أن حسابي بلغ يومئذ ثلاثة جنيهات ، وهو مبلغ أذهلنى ، فقلت لنفسى أحشفا وسوء كيلة • والحق أنني كدت أموت جوعا وأنا في الفندق رغم ما تكبدته فيه من فقات ، اذ لم أستطب شيئا من طعامه ، وكنت اذا لم يعجبني نوع من الطعام طلبت غيره ، فكان على أدفع ثمن الطبقين معا ، كل هذا وأنا أعتمد طول الوقت على ما أحضرته معى من المؤونة من بومباي •

غير أننى لم أشعر وأنا فى حجرتى الجديدة بشىء من السكينة والهدوء النفسى ، فقد كنت دائب التفكير فى أهلى وبلدى • كان حبى لأمى يمنك على كل تفكيرى ، فاذا جاء الليل انهمرت الدموع من عينى وعاودتنى ذكريات الاسرة العديدة فلا تدع للنوم الى عينى سبيلا •

ولم يك في استطاعتي أن أشرك أحدا معي فيما كنت فيه من هم مقيم ، وحتى لو استطعت فماذا عساى أن أجنى من وراء ذلك ؟ وهكذا وجدتنى عاجزا عن الاهتداء الى شيء يمكن أن يهدىء من روعى • كان كل شيء غريبا على : الناس ، وطريقة حياتهم ، حتى مساكنهم • وكنت فوق ذلك حديث عهد با داب السلوك عند الانجليز ، فكان على أن أكون دائما حذرا متحفظ • أضف الى كل ذلك المضايقات الناجمة عن العهد الذي قطعته على نفسى بأن أظل نباتيا ، اذ حتى الاطباق التي كان يمكن أن آكلها كانت مائعة لا طعم لها • وهكذا ألفيت نفسى بين شرين أحلاهما مر • فأما الحياة في انجلترا فقد كنت عاجزا عين احتمالها ، وأما العودة الى الهند فأمر كان لا يمكن التفكير فيه • على أن صوتا كان يحدثنى من أعماق نفسى فيقول لى : أما وقد حضرت الى انجلترا ، فعليك أن تقضى السنوات الثلاث المقررة •

#### ١٣ \_ في نندن

جاء الدكتور ميهتا الى فندف فيكتوريا فى اليوم الدى غادرناه فيه ، فنما علم باننا غادرناه أخذ عنواننا الجديد وحضر لزيارننا فيه وبعد أن تفقد حجرتى الجديدة وتبين كلل الظروف المحيطة بها هز رأسه عنوانا على عدم موافقته عليها ، ثم قال لى : « هذا مكان لايصلح، فنحن لا نأتى الى انجلترا بقصد الدراسة ، بقدر ما نأتى اليها لكى نكتسب عادات الانجليز وطريقتهم فى الحياة ولذلك فان من واجبك أن تعيش وسط عائلة من العائلات ، ومع ذلك فمن رأيى قبل أن تفعل ذلك أن تمضى فترة من التمرين مع صلى الله الله الله بنفسى » .

وقبلت اقتراحه معترفا له بالجميل والفضل، وانتقلت الى حجرة ذلك الصديق الجديد ، فوجدته يفيض شفقة وحنانا ، كان شديد الاهتمام بأمرى ، يعاملنى كما لو كنت أخاه ، ويعلمنى آداب الانجليز وطريقة حياتهم ، ويغرس فى عادة التحدث بلغتهم ، ولكن مشكلة طعامى ظات مع ذلك تستعصى على الحل ، فقد عافت نفسى الخضر المسلوقة من غير ملح أو توابل ، وكانت صاحبة البيت نفسها فى حيرة من أمرها لا تدرى ما تعده لى ، كنا فى العادة نتناول العصيدة فى الصباح فكانت تشبعنى الى قدر ، أما فى الغداء والعشاء فقد كنت الوم جائعا ،

وحاول صديقي أن يحملني على أكل اللحم فكنت دائما أذكره بعهدى لأمي ، ثم أظل صامتا · كان طعامي في الغداء والعشاء على

السواء يتألف عادة من الاسفانخ والخبز وبعض المربى وعلى الرغم من أننى كنت أكولا تتسع معدتى لكثير من الطعام ، فقد كنت أستحيى من أن أطلب أكثر من شريحتين أو نلانا من الخبز اذ خيل الى أن أى استزادة عن هذا القدر قد لا تتفق مع المسلك اللائق وأضف الى ذلك افتقاد اللبن ظهرا ومساء وضاق صديقى ذرعا بى فقال لى يوما : ولو أنك كنت أخى شقيقى لطلبت اليك أن تحزم حقائبك وأن تعودالى الهند فورا وما قيمة عهد قطعته لائم غير مثقفة لا تعلم من ظروف الحياة هنا شيئا ؟ ان الذى فعلته معها لا يمكن أن يكون عهدا على الاطلاق ، ولا هو عهد فى عرف أى قانون ، وانك لواهم حين تتمسك به وعنى أقول لك ان اصرارك هذا لن يساعدك على أن تغيد شيئا من بقائك هنا و فأنت تعترف بأنك أكلت اللحم واستطبته من قبل ، ولكنك أكلت اللحم وقتها حيث لم يكن أكله ضروريا ثم تمتنع الآن عن أكله حين يكون أكله أمرا لا مناص عنه و ان حالك يثير الشفقة ،

# ولكنني مع ذلك بقيت ثابتا لا أتزعزع ٠٠

غير أن صديقى لم يفتأ يحاجنى فى ذلك ، فكان كلما أمعن فى حججه زدت عنادا واصرارا • كنت كل يوم أدعو الله أن يحمينى من نفسى ، فكان يتقبل دعائى ، لا لا ننى كنت أعرف شيئا عن الله ، فقد كانت معرفتى به حتى الآن عامة وسطحية ، ولكنه الايمان ، الايمان الذى كان يعتمل فى نفسى ، بعد أن غرست بذوره الا ولى فى قلبى مربيتى الطيبة ، رامبها •

وآخذ صديقى بعد ذلك يقرأ لى فقرات من تساب بنتام عن « النظرية النفعية ، فكان ذلك أكثر مما أطيق ، فقد كانت لغة الكتاب أصعب من أن أفهمها ، ومن ثم فقد أخذ يشرحها لى • وقلت له أخيرا : « معدرة ! ان هذه المسائل العويصة فوق طاقتى • اننى أعترف لك بأن أكل اللحم ضرورى ، ولكنى مع ذلك لا أستطيم أن أحنث فى يمينى • وأنا لا أستطيع أن أحاجك فى ذلك لأننى أعرف أننى لست ند! لك ، ولكنى أرجوك أن تقطع الأمل منى باعتبارى جاهلا أوعنيدا • اننى أقدر حبك لى ، وأعرف أنك تريد لى الخير ، كما أدرك أنك لاتفتأ تقول ما تقول لأنك تشفق على ، ولكنى لا حيلة لى فى موقفى ، فالعهد عهد ، ولا ينبغى الحنث به » •

ونظر صديقى الى دهشا ثم أغلق الكتاب وهو يقول: «حسنا! لن أحاجك بعد الآن ، ٠٠ واغتبطت نفسى لذلك ٠ ولم يعد صديقى الى مفاتحتى فى هذا الموضوع مرة أخرى ، ولكنه لم يكف مع ذلك عن الاهتمام بأمرى ٠ كان يدخن ويشرب الخمر فلا يطلب منى أن أفعل كما يفعل ، بل على العكس'، كان دائما يطلب الى أن أنأى بنفسى عن كليهما ، فقد كان كل ما يشغل باله خوفه عصلى من أن يزداد بى الضعف ، اذا أنا ظللت ممتنعا عن أكل اللحم ، فتصبح حياتى فى انجلترا مما لا قبل لى على احتماله ٠

مكذا أمضيت مع صديقى فترة مران استمرت شهرا • ولما كان بيت هذا الصديق فى ضاحية ريتشموند ، فلم يكن فى مكنتى أنأذهب الى لندن أكثر من مرة أو مرتين فى الاسبوع • ومن ثم فقد قررالدكتور ميهتا والمستر دالباترام شوكلا ، أن أقيم بين عائلة من العائلات الانجليزية • وقد اهتدى المستر دالباترام الى بيت لأصحابه من أصل انجليزى هندى يقع فى حى وست كنزنجتون ، فأسكننى فيه • كانت سيدة هذا البيت أرملة ، وقد أطلعتها على العهد الذى كنت قطعته على نفسى فوعدت بالعناية بأمرى فى ذلك على خير وجه • غير أننى كنت فى هذه المرة على شفا الموت جوعا • كان كل شى و فى ذلك البيت لاطعم فى هذه المرة على شفا الموت جوعا • كان كل شى و فى ذلك البيت لاطعم له ، وكانت السيدة العجوز تسالنى كل يوم اذا كنت أستطيب أكلها

واذا كان هناك ما يمكنها أن تفعله من أجلى • ولكننى كنت خجولا كأشد ما يكون الخجل فلم أجروً على أن أطلب أكثر مما كانت تضعه أمامى على المائدة • وكان لهذه السيدة فتاتان ، كانتا تصران على أن تقدما لى شريحة أو شريحتين اخريين من الخبز ، ولكن ما أكثر ما كانتا تجهلان أنه لا شيء أقل من رغيف بأكمله كان يمكن أن يسد رمقى •

ولكننى مع ذلك كنت قد أخذت أتحسس مكان قدمى من الأرض فى ذلك الوقت · كانت دراستى المنتظمة لم تبدأ بعد فشرعت أقرأ المجرائد بانتظام بفضل مشورة المستر دالباترام · ومع أننى لم أقرأ جريدة واحدة وأنا فى الهند فقد استعذبت قراءتها وأنا هنا حتى شغفت بها حبا ·

غير أن ذلك لم يكن ليشغل من وقتى غير ساعة أو بعض ساعة ، ومن ثم فقد اعتدت أن أتجول ، بعد الانتهاء من قراءتها ، فى بعض أنحاء المدينة باحثا عن مطعم من مطاعم النباتيين • كنت أمشى كل يوم عشرة أميال أو عشرين ميلا أدخل خلالها مطعما من المطاعم الرخيصة فا كل من الخبز حتى امتلىء دون أن أحس بالشبع • وفى احدى هذه المجولات عثرت على مطعم نباتى فى شارع فارنجت ون فأثلجت رؤياه صدرى ، وشعرت بالغبطة التى يشعر بها الطفل عندما يظفر بشىء عزيز عليه • وقبل أن أدلف الى المطعم وقع نظرى على بعض الكتب المعروضة للبيع على مقربة من بابه ، فوجدت بينها كتابا لسولت عنوانه و مناشدة من أجل النظرية النباتية ، فاشتريته بشلن واحد ثم دخلت على الفور الى قاعة الطعام فكان ما تناولته فيها أشهى طعام تذوقته منذ أن وصلت الى انجلترا • نعم ، فلقسد مد الله الى يد العون •

وطالعت كتاب سولت من أوله الى آخره فتأثرت بما قرأته فيه

To: www.al-mostafa.com

كل التأثر حتى لأستطيع أن أقول اننى صرت نباتيا بمحض اختيارى منذ اللحظة التي انتهيت فيها من قراءته ، وحمدت اليوم الذي قطعت فيه على نفسى العهد الذي قطعته أمام أمى • لقد كان امتناعي عن أكل اللحم حتى ذلك اليوم مرده حبى للحق ورعايتي لهذا العهد ، ولكن ذلك لم يمنعني من أن أتمنى لو أصبح كل هندى من أكلة اللحوم ، وأن أكون واحدا منهم ، آكل اللحم علنا كل يوم وأدعو غيرى الى مشاركتي فيه • أما الآن فقد اتجهت بمحض ارادتي واختيارى الى مشايعة النظرية النباتية وأخذت على نفسى أن أعمل على نشرها •

#### ١٤ \_ أسلك مسلك الجننلمان الانجليزي

لم يكف صديقى عن شغل نفسه بأمرى، فدعانى يوما الى الذهاب معه الى المسرح و وكان من المتفن عليه بيننا أن نذهب قبل ذلك لتناول العشاء فى مطعم هو برن و وكان صديقى فيما يبدو من ظروف هذه الدعوة ، يبغى من وراء اصطحابى الى ذلك المطعم أن يكون الاحتشام مانعا يمنعنى من السؤال والاستفسار و وكان فى المطعم نفر كبير من الطاعمين جلست أنا وصديقى بينهم نقتسم طرفى المائدة بيننا وكان الطبق الأول يتألف من الحساء ، وساءلت نفسى مم ياترى يكون قد صنع ولكنى لم أجرؤ على أن أسال صديقى ، فاستدعيت النادل الى ، ورأى صديقى تلك الحركة فسألنى عبر المائدة ما الأمر و وأجبته فى كثير من التردد ، اننى أريد أن أستفسر منه اذا كان الحساء يتألف من النباتات وحدها وصاح فى صديقى يقول : و انك جلف لا تصلح للجلوس فى المجتمعات الراقية و واذا كنت لا تستطيع أن تسلك مسلكا خيرا من هذا ، فأولى بك أن تقوم من هنا وخرجت مسرعا و

كان على مقربة من هذا المطعم مطعم نباتى قصدت اليه فوجدته مغلقا فأمضيت ليلتي من غير عشاء ٠

وذهبت مع صديقى الى المسرح بعد ذلك ، ولكنه لم يفه بكلمة واحدة عن الفصل الذى تسببت فيه • أما من ناحيتى فلم يكن هناك بطبيعة الحال ما يمكن أن أقوله •

كان هذا الحادث آخر مشادة حبية بيننا ٠ انها مشادة لم تؤثر

على علاقتنا بحال من الأحوال ، فقد استطعت أن أتبين منها مدى ما يكنه لى من حب كان الدافع الى ما بذله من محاولات لكى يعملنى على أكل اللحم • بل لقد كان من أثر هذا الخلاف بيننا فى الفكر والعمل أن زاد حبى واحترامى له •

بيد أننى قررت بينى وبين نفسى بعد ذلك أن أريح صديقى مما كان يشغل باله وأن أطمئنه الى أننى لن أكون جلفا بعد اليوم ، وأن أحاول أن أكون أكثر تهذيبا فى تصرفاتى فى المستقبل حتى أعوض تشيعى للنباتية بالاستزادة من الكفاية فى نواح أخرى من شأنها أن تكفل للمرء مكانا فى المجتمعات المهذبة .

فقد بدا لى يومئذ أن ملابسي التي ألبسها ، وما تتسم به من طابع الملابس المصنوعة في بومباي ، لا توائم ذوق المجتمع الانجليزي ، ومن ثم فقد عمدت الى شراء ملابس جديدة من مخازن الجيش والبحرية • كذلك اشتريت قبعة من نوع البولر دفعت ثمنا لها تسعة عشر شلنا وهو ثمن باهظ في تلك الأيام • ولم أكتف بذلك ، بل بددت عشرة جنيهات في شراء بذلة سوداء مما يلبس في الحفلات المسائيـــة ، اشتريتها من بوند ستريت ، مركز الأزياء في لندن ، هذا الى سلسلة مزدوجة للساعة من الذهب الخالص كلفت أخى طيب القلب أن يرسلها لى من الهند • ولما لم يكن من حسن الهندام أن يلبس المرء ربطة عنق جاهزة فقد تعلمت كيف أعقدها بنفسي • وكانت المرآة في الهند احدى الكماليات التي لا يباح لى الاستمتاع بالنظر فيها الاحين يحضر الحلاق الى البيكت ليجز شعرى • أما هنا فقد كنت أمضى عشر دقائق كل يوم أتطلع فيها الى نفسي في مرآة ضخمة كي أرقب نفسي وأنا أعقد ربطة عنقى وأصفف شعرى على الوجه المرضى • ولم يكن شعرى بحال من الأحوال ناعما ، فكان معنى ذلك جهادا رتيبا مع الفرشاة كل يوم لكي أحتفظ به في وضعه الصحيح ، وكنت كلمــــا رفعت قبعتي أو وضعتها فوق رأسى مررت بيدى فوق رأسى بطريقة آلية لكي أسوى شعرى •

وكأنى لم أقنع بكل ذلك، فاتجهت الى تفاصيل أخرى ممايفترض في المرء الالمام بها لكي يكون جنتلمانا انجليزيا • فقد قيل لي ان من واجبى أن أتلقى دروسافي الرقصوفي اللغة الفرسية وفي فن الانقاء، ولم تكن اللغة الفرنسية لغة فرنسا المتاخمة لانجلترا فحسب ، بل كانت الى جانب ذلك اللغة التي تلقى انتشارا واسعا في القارة الأوروبية التي كنت أطمع في أن أسيح فيها يوما من الأيام • ومن ثم فقد فررت أن أتعلم الرقص في احدى المدارس المخصصــة لذلك ودفعت نلائة جنيهات كاملة عن فترة دراسية واحدة · ولابد أنني أخذت نحو ستة دروس في أسابيع ثلاثة ، ولكن اتقان الحركات الايقاعية ظل مع ذلك أمرا بعيد المنال بالنسبة لي ، فلم يكن في استطاعتي تتبع النغمات المنبعثة من البيانو ، ومن ثم فقد استحال على مراعاة التوقيت الذي تستنزمه الحركات الراقصة ، فماذا أصنع اذن ؟ ان الناسك الذي كان يعيش في صومعته بعيدا عن الناس ، على حد الخرافة المشهورة . احتفظ بهرة لكى يطرد الفيران ، بم أتى ببقرة لكى يطعم الهرة من لبنها، ثم جاء برجل لكي يرعى البقرة ، الى آخر السلسلة • هكذا كانت مطامعي في ذلك الوقت ، كانت أشبه بأسرة ذلك الناسك ، في نمو مستمر : فقد فكرت في تعلم العزف على الكمان لكي أعود أذني فهم الموسيقي الغربية ، وأنفقت ثلاثة جنيهات في شراء الكمان ، وثلاثــة أخرى أو تزيد رسما لتعلم العزف عليها • ثم نجأت الى مدرس آخر أتلقى على يديه فن الالقاء والخطابة ودفعت له جنيها كرسم مبدئي واشتريت كتابا أشار على بشرائه .

على أننى لم أكد أبدأ استعمال هذا الكتاب حتى أخذت أثوب الى رشدى • قلت لنفسى اننى لن أقيم فى انجلترا مدى حياتى ، وإذن ما الحكمة فى دراسة فن الالقاء ؟ وأنى للرقص أن يجعل منى جنتلمانا؟

أما الكمان ففي مكنتى أن أتعلمها وأنا في الهند • اننى وأنا في انجلترا لا أعدو أن أكون طالبا ، ومن واجبى أن أعكف فيها على دروسى ، اذ لا بد لى من أن أجتاز الدراسة التي تؤهلني لأن أكون محاميا • فاذا كانت أخسلاقي تسمح لى بأن أكون جنتلمانا فبها ، والا فالواجب يقتضيني أن أعدل عما أنا سادر فيه •

وهكذا لم يدم الافتنان الذي اعتراني الا نحو ثلاثة أشهر • أما العناية بهندامي فقد بقيت تلازمني أعواما ، ولكنني مع ذلك أصبحت منذ تلك اللحظة طالبا لا أكثر ولا أقل •

وتملكتنى هذه الانكار ، وظلت تستبد بى ، الى أن وجدت متنفسا لها فى خطاب بعثت به الى مدرس الالقاء أرجوه فيه أن يعفينى من مواصلة دروسى ، ولم أكن قد تلقيت عليه أكثر من درسين أو ثلائة ، وبعثت بخطاب شبيه الى معلم الرقص ، كما ذهبت بنفسى الى ععلمة الكمان أرجوها أن تبيع الكمان التى اشتريتها بأى نمن تجده ، فلقيت منها روحا طيبة حملتنى على أن أفضى اليها بما كان يعتمل فى نفسى ، وأن أشرح لها كيف تبينت أننى كنت أجسرى وراء فكرة خاطئة ، فشجعتنى على الاستمرار فيما اعتزمته من تغيير أسسلوب حياتى تغييرا شاملا ،

### ١٥ \_ تطورات في حياتي

أرجو ألا يتصور أحد من الناس أن تجاربى فى الرقص وماشابهه كانت مرحلة من مراحل الانفماس • ولعل القارىء قد لاحظ أننى ، حتى فى ذلك الوقت ، لم أفقد صوابى يوما • بل ان هذه الفترة التى أغرمت فيها بهذه المسائل لم تكن خالية من قسط من الاستقراد النفسى ، كما أن نفقاتى خلالها لم أترك لها الحبل على الغارب ، بل كنت أحسبها حسابا دقيقا •

فقد أمكننى ، وأنا أرقب نفسى وأتتبع أسلوب حياتى ، أن أتبين ضرورة الاقتصاد فى نفقاتى ، ومن ثم فقد قررت أن أستقل فى سكناى وأن أدبر شئونى بنفسى ، بدلا من الاقامة مع احدى العائلات ، وأن أتنقل دائما من مسكن الى مسكن وفق ما يقتضيه عملى ، وبذلك أظفر بمزيد من التجربة ، وقد حرصت منذ ذلك الوقت على اختيار سكنى بحيث أستطيع الذهاب الى عملى سيرا على الاقدام فأوفر بذلك نفقات انتقالى ، فقد كنت حتى ذلك الوقت مضطرا الى الاستعانة بوسيلة من وسائل النقل أينما ذهبت مما لم يترك لى ، فوق ذلك ، متسعا من الوقت لكى أمارس رياضة المشى ، وهكذا هيأت لى الخطة الجديدة التي استقر عليها رأيي فرصة المشى مع الاقتصاد ، اذ كانت تعفينى من المقات المواصلات وفى الوقت نفسه تفسح لى فرصة المشى مسافة ثمانية أميال أو عشرة كل يوم ، فلقد كانت عادة المشى مسافات طويلة ثمانية أميال أو عشرة كل يوم ، فلقد كانت عادة المشى مسافات طويلة معبنة الى نفسى ، ولعانها كانت معظم السبب فى أننى بقيت معافى من المرض خلال الفترة التى أقمتها فى انجلترا ، وفى احتفاظى مبنية لا بأس بها ،

وهكذا استأجرت جناحا يتألف من حجرتين : واحدة للجلوس ، والاخرى للنوم • كانت هذه هي المرحلة الثانية في أسلوب حياتي وأنا في انجلترا • أما المرحلة الثالثة فسيأتي ذكرها فيما بعد •

وقد أدى هذا التغيير في سكني الى اقتصاد نصف النفقات • ولكن كيف أنتفع الآن بما تهيأ لى من وقت الفراغ ؟ لقد كنت أعرف أن الامتحانات التي تؤهلني للمحاماة ، لم تكن تحتاج الى كثير من المذاكرة والدراسة ، وأننى لذلك لن أجد نفسى في ضيق من الوقت • ولما كان ضعف مستواى في اللغة الانجليزية يسبب لى كثيرا من الحرج، فقد فكرت ألا أكتفى بتأهيل نفسي للمحاماة وأن أحصل الى جانب ذلك على درحة جامعية في الدراسات الادبية • واستفسرت عن المناهج في جامعتي أكسفورد وكمبريدج ، واستشرت في ذلك بعض أصدقائي فتبين لى أننى لو قررت الالتحاق باحداهما فسوف يقتضيني ذلك مزيدًا من النفقات ويستلزم بقائي مدة أطول في انجلترا • وقد أشار على صديق بأننى اذا كنت حقيقة راغباني اجتياز امتحان منالامتحانات العسيرة فما على الا أن أتقدم الى امتحان الماتريكيوليشن من جامعة لندن ، لما يتطلبه من جهد كبير وما يهيئه لي من بسطة في المعاومات العامة ، دون أن أتحمل في سبيل ذلك من النفقات ما يستحق الذكر • ورحبت بهذا الاقتراح • بيد أن منهج الدراسة لهذا الامتحان سرعان ما أخافني وأفزعني ، فقد كان على أن أدرس اللغة اللاتينية ولغـــة أخرى حديثة بصفة اجبارية • وساءلت نفسي : أنبي لي أن أدرس اللاتينية ؟ غير أن صديقي لم يكف عن تحبيذ دراسة هذه اللغة بكل قوته · كانت حجته في ذلك « ان دراسة اللغة اللاتينية لها أكبر فائدة لمن كان يريد أن يشتغل بالمحاماة ، فان الالمام بها له قيمته في فهم المؤلفات القانونية ، فضلا عن أن ورقة من أوراق امتحان التأهيل للمحاماة في مادة القانون الروماني توضع كلها باللغة اللاتينية • هذا الى أن معرفة اللاتينية من شأنها أن تقوى صاحبها في اللغةالانجليزية نفسها » •

وهكذا عدت الى بيتى وقد صممت على أن أدرس اللاتينية أيا كانت الصعوبات التى تعترضنى •

أما اللغة الفرنسية فكنت بدأت في دراستها بالفعل ، ولهــذا قررت أن تكون اللغة الحديثة التي يتطلبها الامتحان ، والتحقت لهذا الغرض بأحد الفصول الدراسية التي تعد الطلاب لهذا الامتحان كان الامتحان يعقد مرة كل ستة أشهر ، ولم يكن أمامي على أدائه سوى خمسة أشهر • لقد كان عملا يكاد يكون في حكم المستحيل بالنسبة لي على أن من كان يطمع يوما في أن يكون جنتلمانا انجليزيا قد انقلبالآن فأصبح يفضل أن يكون تلميذا مجيدا • وهكذا وضعت لنفسى جدولا دقيقا التزمته في مذاكرتي • على أن ذكائي وذاكرتي مسع ذلك لم يبشرا بقدرتي على منازلة اللغتين اللاتينية والفرنسية معا ، الى جانب غيرهما من المواد الأخرى التي يشملها الامتحان في الفترة القصيرة التي تبقت أمامي • وكانت النتيجة أنني رسبت في اللغـــة اللاتينية • وأسفت لذلك ولكن دون أن يداخلني يأس أو يعترى همتى فتور ، فقد كنت بدأت أتذوق تلك اللغة • وأما الفرنسية فلا بأس من محاولة أخرى فيها بالاضافة الى مادة أخرى اختارها من بين مجموعة العلوم • وكانت الكيمياء المادة العلمية التبي اخترتها للامتحان في المرة الأولى ، ولكنها لم تستهوني اذ ذاك لافتقارى الى سبل التجارب العملية فيها ، رغم أنها كان يجب أن تكـون على أكبر جانب من التشويق بالنسبة لى ، فقد كان من أهم أسباب اختيارى لها في تلك للرة أنها كانت احدى مواد الدراسة الاجبارية في الهند • أما الآن فقد أخترت موضوع الضوء والحرارة بدلا من الكيمياء بعد أن علمت أنهما أسهل منها • وقد وجدتهما كذلك بالفعل • وبينما أنا أستعد لمحاولة أخرى لاجتياز هذا الامتحان أخذت أبذل مزيدا من انجهد لكي أجعل حياتي أكثر بساطة مما كانت • فقد كنت أشعر بأن أسلوبي في الحياة كان لا يزال بعيدا عن أن يوائم ظروف عائلتي ومواردها المتواضعة ، وكان مجرد التفكير في أخي وهو يجاهد في الحياة ويستجيب بعد ذلك في كرم ونبل لطلباتي المالية المنتظمة يؤلمني ويؤرقني • وقد تكشف لي يومئذ أن معظم من كانت نفقاتهم تتراوح بين ثمانية جنيهات وخمسة عشر جنيها في الشهر كانوا ممن يتمتعون بالمنح الدراسية · وكان أمامي من ناحية ثانيــة أمثلة أخرى على طلبة كانت حياتهم أكثر من ذلك تقشفا ، فقد صادفت عددا لا بأس به من الطلبة الفقراء كانوا يحيون حياة أكثر تواضعًا وشظفًا مما كنت أحياً • كان أحدهم مثلًا يقيم في حي العمـــال في حجرة ايجارها شلنان اثنان في الأسبوع وينفق في الوجبة بنسين لا أكثر • ومع أننى لم أكن أفكر اطلاقا في أن أقتدى به ، فقد شعرت مع ذلك أن في مكنتي أن أكتفي بحجرة واحدة بدلا من حجرتين ، وأن أطهو بعض طعامي في البيت ، ومعنى ذلك اقتصاد أربعة جنيهات أو خمسة كل شهر • وهكذا تركت جناحي واستعضت عنه بحجرة وإحدة واشتريت وابورا للطهو ، وشرعت أعد افطارى في البيت ، فكان ذلك كله لا يستنفد من وقتى أكثر من عشرين دقيقة ، اذ كان الأمر لا يزيد على صنع العصيدة وغلى الماء لعمل الكاكاو • وأما الغداء فقد كنت أتناوله في الخارج • وأما العشـاء ، وكان يتألف من الخبز والكاكاو ، فكنت أعده في البيت · وهكذا استطعت أن أعيش على شلن وثلاثة بنسات في اليوم •

لقد وفرت لى البساطة فى الحياة كثيرا من الوقت ، فاستطعت اجتياز امتحانى بنجاح ٠

ولا يظنن القارىء أن هذا الأسلوب الجديدأدخل على حياتي شيئا

من الكآبة أو الملل ، بل هو على العكس من ذلك قد ناغم بين جوانب حياتي ، الظاهر منها والباطن ، وكان أكثر مواحمة بين نفقاتي وبين موارد أسرتي ، وصارت حياتي بفضله أكثر تمشيا مع مقتضيات الصدق والحق ، وهكذا لم يعرف السرور الذي دخل الى قلبي بسبب ذلك حدا ،

وقد صاحب هذه التعديلات التي أجريتها في نفقاتي وفي أسلوب حياتي ، بل لعله سبقها ، تعديل آخر أدخلته على غذائي ، فامتنعت عن أكل الحلوى والتوابل التي كنت أحضرتها معي من الهند ، بعد أن اتجه عقلي اتجاها غير ذي قبل تلاشي معه حبى للتوابل ، واستعذبت أكل الاسفانخ المسلوق الذي عافته نفسي وأنا في ريتشموند وكنت أجده وقتها مائعا لا طعم له ، فكنت أطهوه الآن من غيير توابل على الاطلاق ، نعم ، فلقد علمتني تجاربي الجديدة أن حاسة الذوق مردها العقل لا اللسان ،

وقد بقیت اعتبارات الاقتصاد ماثلة أمامی بغیر انقطاع حتی بعد ذلك ، فقد ظهر فی ذلك الوقت رأی یقول بأن شرب الشای والقهوة یضر بالصحة ، ویحبذ شرب الكاكاو ، ولما كنت اذ ذاك مؤمنا بأنه ینبغی علی المرء أن یقتصر فی طعامه علی ما یشبعه ویسد أوده ، فقد تنازلت عن شرب الشای والقهوة كلیهما واستعضت عنهما بالكاكاو ،

وقد صحبت هذه التجربة الرئيسية تجارب آخرى أقل شأنا ، من ذلك مثلا الامتناع في وقت من الاوقات عن أكل المواد النشوية ، والاقتصار في وقت آخر على الخبز والفاكهة وحدهما ، والاكتفاء فترة من الفترات بالجبن واللبن والبيض ، ولعل التجربة الاخيرة جديرة بأن تلفت النظر ، فهي لم تدم الا خمسة عشر يوما ، وكان المصلح الذي دعا الى الكف عن المواد النشوية قد تحدث عن فضائل أكل

البيض وأطنب في قيمته الغذائية مؤكدا بأن البيض لا يدخل تحت باب اللحوم ، وليس في أكله عذاب لكائن حي ، وغرني هذا الرأى فأخذت آكل البيض رغم العهد الذي قطعته على نفسى ، ولكن هذه الزلة لم تدم طويلا ، فسرعان ما أدركت أنني لا أملك أن أفسر هذا العهد تفسيرا جديدا ، وأن تفسير أمي له ، وهي من قطعت العهد لها ، هو وحده التفسير الذي يجب أن يؤخذ به ، وكنت أعرف أن تعريفها للحوم يشمل البيض كذلك ، ولذلك فما كدت أتبين وجه الحق حتى المتعت عن أكله وأقلعت عن هذه التجربة ،

ومع ذلك فان تجاربى التي قمت بها خلال اقامتى في انجلترا كان الدافع اليها اعتبارات الصحة ومقتضيات الاقتصاد وحدها • أما الجانب الديني في تجاربي فلم يظهر الا فيما بعد ، بعد أن ذهبت الى جنوب أفريقية ، حيث بدأت وأنا هناك أمارس تجارب أشهد عنفا ساتناولها بالحديث في مكانها •

وقد دفعنی تحمسی للنباتیة ، الذی کان أشبه فی عنفه بشعور من آمن بدین جدید ، الی انشاء ناد للنباتیین فی الحی الذی کنت أقیم فیه بلندن ، وهو حی بیزووتر ، ودعوت السیر ادوین آرنولد ، أحله سکان الحی ، لیکون نائبا للرئیس ، أما الریاسة فقد آلت الیالدکتور أولد فیلد ، رئیس تحریر مجلة «النباتی» ، کما عهد الی بسکر تیریته وقد لقی هذا النادی نجاحا بعض الوقت ، ولکنة أوصد أبوابه بعد ذلك بأشهر معدودات ، اذ كنت قد انتقلت من ذلك الحی ، تمشیا مع القاعدة التی وضعتها لنفسی ، قاعدة التنقل من حی الی حی ،

على أن تجربة النادى هذه ،على قصرها وتواضعها ، قد أكسبتنى بعض المران في تنظيم آلمؤسسات وادارتها •

# ١٨ - الخجل درعي الواقي

انتخبت بعد ذلك عضوا فى اللجنة التنفيذية لجماعة النباتيين ، وقد حرصت عقب انتخابى على ألا يفوتنى اجتماع من اجتماعاتها ،ولكن لسانى ظل معقودا عن الحديث خلال تلك الاجتماعات ، ولم أستطع التغلب على هذا الشعور بالخجل الا بعد أن ذهبت الى جنوب أفريقية، وان كنت لم أبرأ منه برءا كاملا ، فكان من المستحيل على أن أتحدث ارتجالا ، وكنت أتردد كلما كان على أن أواجه وجوها جديدة ، وأتجنب الخطابة كلما وجدت الى ذلك سبيلا .

ولا مناص لى مع ذلك من الاعتراف بأن خجلى الطبيعى، على الرغم مما كنت أتعرض له بسببه من سخرية الناس وضحكهم فى بعض الحالات ، لم يكن بالا مر الذى أساء الى فى حياتى على الاطلاق ، بلانى لأراه أمرا فى مصلحتى ، فان ترددى فى الكلام ، وان تبرمت به فى وقت من الا وقات ، قد صار الآن باعثا على سرورى ، ولعل أهم أثر له فى حياتى أنه علمنى أن أضبط آرائى وأن أمحصها قبل أن يجرى بها لسانى ، وقد علمتنى التجربة فوق ذلك أن السكوت جزء من التربية الروحية لكل من كانت تصبو نفسه الى أن يكون لسان صدق ، فان الميل ال المبالغة ، وكتم الحقية أو تغييرها عن علم أو غير علم ، انما الميل ال المبالغة ، وكتم الحقية أو تغييرها عن علم أو غير علم ، انما قبل قلما يندفع فى كلامه دون تفكير ، فهو يقيس كل كلمة من كلامه ويزنها قبل أن ينطق بها ، ومن الناس على عكس ذلك من يسرفون فى الكلام ، ولكن اسرافهم لا يمكن أن يكون لخير العالم ، بل هو مضيعة للوقت ، وتبديد للجهد ،

ومن ثم فقد كان خجلى حصنا حصينا لى ، ودرعا أحتمى فيه ، ووسيله ساعدتنى على أن أثبين وجه الحق •

### ١٩ \_ داء البعد عن الصدق

كان عدد الطلبة الهنود في انجلترا ضئيلا نسبيا منذ أربعين سنة • وكان من عادتهم أن يتظاهروا بأنهم غير متزوجين حتى ولو كانت لأحدهم زوجة في الهند · ذلك أن طلبة المدارس والكليات من الانجليز كانوا جميعا من غير المتزوجين ، اذ الرأى السائد هناك أن التلمذة والحياة الزوجية أمران لا يتفقان • ولهذا كان الشبان الهنود المقيمون في انجلترا يشعرون بشيء من الخجل اذا عرف عن أحدهم أنه متزوج · وثمة سبب آخر لهذا التظاهر · فلو أن حقيقة أمرهم كانت معروفة لامتنع على الشبان الهنود مصادقة فتيات العائلات التي يعيشون بينها أو مغازلتهن • وقد كانت هذه المغازلات بريئة بصفة عامة ، وكان أبوا الفتاة يشجعانها أحيانا ، بل قد يكون هذا الاختلاط مِن الفتمان والفتيات أمرا ضروريا في تلك البلاد بالنظر الى رغبة كل شاب هناك في اختيار رفيقته في الحياة • أما أن ينغمس الشـــبان الهنود بمجرد وصبولهم الى انجلترا في مثل تلك العلاقات ، وهي أمر طبيعي بالنسبة الى الشبان الانجليز ، فهو مسلك يحتمل أن تكون له نتائج وخيمة ، بل هو كثيرا ما كان كذلك • وقد بدا لى أن شبابنا قد استسلموا للاغراء واختاروا لأنفسهم طريقا يتسم بالبعد عن الصدق ومجافاة الأمانة من أجل علاقات ، مهما كانت بريئة في حالة الشبان الانجليز ، فهي بالنسبة لهم أمر غير مستحب •

بل لقد كنت أنا كذلك ضحية هذا الوباء ، اذ انتقلت عدواه الى ، فلم أتردد فى التظاهر بأننى أعزب ، على حين كانت لى زوجـــة وولد ، وان كنت مع ذلك لم أستشعر شيئا من السعادة طيلة الوقت بسبب هذا الخداع .

فقد كان من الا مور العادية في عائلات كتلك التي نزلت بينها في مدينة فنتنور أن تصاحب ابنة صاحبة الدار ضيوف امها الى نزهات المحيطة بالمدينة • وعلى الرغم من أنني كنت مشاء سريع الخطوة فقد بزتنى فى سرعة خطواتها وسارت وهى تجرني وراءها جرا دون أن تنقطع عن الثرثرة لحظة واحدة • وكنت أجيب على حديثها الذي لا ينقطع بنعم أو لا ، أتمتمها من بين شفتي ، أو كنت أقول في أحسن الحالات : ما أجمل المنظر ! كانت تسير كما لو كانت تطير في الهواء على حين كنت أسائل نفسى : ترى متى أعود الى البيت ؟ ووصلنا أخيرا الى قمة التل ، ولكن المشكلة التي اعترضتني بعد ذلك وشغلت على تفكيري هي كيف ننزل مرة أخرى من مكاننا الذي كنا فيه ٠ أما هي ، الفتاة اليانعة ذات الخمسة والعشرين ربيعاً ، فقد مرقت على الرغم من كعب حداثها العالى من فوق التل كالسهم المنطلق ، حتى خجلت من نفسي وأنا لا أزال أتعثر في طريقي على سفح التل ، بينما هي قدوقفت عند قاعدته تبتسم وتشجعنى بعباراتها وتعرض على أن تتقدم لمساعدتي . وأخيرا ، وبعد صعوبات لا آخر لها ، اضطررت خلالها في بعض الاُحيان الى الزحف على بطنى ، وصلت سالمًا ، فانطلقت تقول : ه برافو! ۵ مما زادنی خجلا علی خجل ۰

على أننى لم أخرج من مثل هذه المغامرات سليما معافى ، اذ أراد الله أن يشفينى من الخداع وأن يبرئنى من داء البعد عن الحق • فقد كنت ذهبت الى برايتون ، قبل زيارتى لفنتنور ، وهى مثلها من البلاد التى تقع على البحر ، فتعرفت فى أحد فنادقها الى أرملة مسنة ذات ثروة لا بأس بها • كان ذلك خلال السنة الأولى من اقامتى فى انجلترا، وكانت أصناف الطعام قد كتبت فى قوائم المائدة باللغة الفرنسية فتعذر على فهمها • وكانت هذه السيدة تجلس معى على مائدة واحدة فأدركت حيرتى وسارعت الى معاونتى وهى تقول : « يبدو أنك غريب

على المكان ، وانك في شيء من الحيرة • لماذا لم تطلب شيئا من الطعام؟» وكنت لا أزال مشغولا بالنظر الى قائمة الأكل أكاد أتهجى الحروف التي تتألف منها عباراتها قبل أن أستفسر من النادل عما يدخل في طهوها من العناصر ، فشرحت لها ما كنت فيه من حرج وما ألقاه من عنت وأنا أحاول أن أتبين أي هذه الائصناف نباتي لا يدخله اللحم فلا أفهم من الائسماء الفرنسية شيئا •

وردت تقول : « دعنى أعاونك وأبين لك ما يمكنك أن تختاره من بين الأصناف الواردة فى القائمة ، فسكرت لها صنيعها وطعمت مما أشارت على به ، فكانت هذه الحادنة بداية معرفة بيننا لم تلبث أن نمت وترعرعت حتى تحولت الى صداقة دامت طيلة بقائى فى انجلترا وردحا طويلا بعد عودتى منها ٠

لقد أعطتنى هذه السيدة عنوانها في لندن ودعتنى الى تناول العشاء في بيتها يوم الأحد من كل أسبوع ، هذا غير الدعوات الأخرى التي كانت توجهها الى في المناسبات الخاصة • وكانت في كل مرة من هذه المرات تعاونني على التغلب على حيائي وتقدمنى الى بعض الفتيات من أقاربها وصويحباتها ، بل تدفعتى دفعا الى التحدث اليهن وتخص من بينهن في ذلك فتاة كانت تقيم معها ، بل كثيرا ما كانت هذه السيدة تتركنا وحدنا في البيت •

وقد وجدت هذه الزيارات مرهقة في أول الا م ، اذ كنت لا أستطيع أن أبدأ الحديث أو أشترك في تبادل النكات ، ولكني أخذت بعد ذلك ، بفضل ارشاد هذه السيدة وتوجيهها ، في تعلم أشياء كثيرة ، حتى صرت على مر الا يام أتطلع الى يوم الا حد من كل أسبوع، لكي أنهم بالحديث مم هذه الصديقة الفتاة .

واستمرت السيدة المسنة توسع دائرة شباكها يوما بعد يوم ، وتبدى اهتماما متزايدا بهذه الاجتماعات التي تتم بيني وبين هــنه الصديقة ، ومن يعلم ؟ فلعلها كانت لها خطة مدبرة فيما يتعلق بنا نحن الاثنين •

أما أنا فقد كنت في حيرة من أمرى • كنت أقول لنفسى : « ما أكثر ما أتمنى لو أننى كنت قد أطلعت هذه السيدة من أول الأمر على ظروفى الحقيقية وأخبرتها بأننى متزوج • اذن لما فكرت في السعى الى خطبتنا • ولكن الفرصة مع ذلك لم تفلت بعد لكى أصحح هذا الوضع، فاننى لو أعلمتها الآن بالحقيقة فقد يكون في ذلك منجاة لى من التردى في مزيد من الشقاء » • وبينما هذه الانفكار تعتمل في نفسى جلست في مزيد من السيدة خطابا هذا معناه :

« منذ أن تقابلنا في برايتون وأنت تضفين على من كرمك وعطفك الشيء الكثير ، حتى عنيت بأمرى كما تعنى الأم بأمر ابنها وقد فكرت ، مدفوعة بروحك الطيبة ، في أنه قد يكون من واجبى أن أتزوج وأخذت لذلك تعرفينني بكرائم الآنسات ، غير أنني أرى من واجبى ، حتى لاتتفاقم الأمور أكثر مما تفاقمت ، أن أصارحك بأنني لم أكن أهلا لعطفك ، فقد كان على ، عندما بدأت أزورك في بيتك ، أن أفضى اليك بأنني متزوج ، لقد رأيت الطلبة الهنود في انجلترا يخفون أمر زواجهم فقلدتهم ، وقد وضح لى الآن أنني ما كان يجدر بي أن أفعل ما فعلت ، ولابد لى من أن أضيف الى ذلك أنني تزوجت بي أن أفعل ما فعلت ، وأنني أب لطفل ،

« وانه ليحز فى نفسى أن آكون قد أخفيت هذه المعلومات عنك طوال هذه المدة ، وان كنت سعيدا الآن بأن الله قد منحنى الشجاعة لكى أقول الحق • فهل لك أن تغفرى لى هذا السلوك ؟ وأوكد لك فى

الوقت نفسه أننى لم أستبع لنفسى مع هذه الآنسة التى تفضلت بتقديمى اليها حرية لا يقرها شعورى بكرمضيافتك ، فقد ظللت دائما أعرف حدودى • نقد كان طبيعيا ، وأنت في غفلة من أمر زواجى ، أن ترجى لو تمت خطبتنا الى بعضنا ، فرأيت من واجبى أن أطلعك على العقيقة حتى لا تتعدى الا مور مرحلتها الحالية •

« فاذا أحسست عند استلام كتابى هذا بأننى لم أكن أهلا لكرم ضيافتك ، فانى أؤكد أنه لا لوم عليك فى ذلك ولا تثريب ، فقـــد طوقت عنقى ، بما أضفيت على من عطف وكرم ، بدين لا سبيل لى الى نسيانه ، أما اذا تراسى لك بعد تلاوته ألا تردينى وأن تظلى تعتبريننى جديرا بحسن ضيافتك، مما سأعمل جاهدا ماحييت لكى أكون جديرا به ، فسأبقى سعيدا وأرى فيما فعلت مظهرا آخر من مظاهر فضلك وكرمك » •

وأرجو من القارىء أن يدرك أننى ما كنت لأستطيع أن آكتب مثل هذا الخطاب فى جلسة واحدة ، وأننى لابد أن أكون قد كتبته ثم أعدت كتابته مرات ومرات • ولكنى ما كدت أنتهى نها أياب من كتابته ، حتى شعرت وكأن عبنا ثقيلا قد ارتفع عن كاهلى بعد أن أثقله بعض الوقت •

## وجاد رد السيدة سريعا ٠ قالت فيه :

د تسلمت خطابك الذى يتسم بالصراحة • وقد سررنا كلانا به وضحكنا ملء قلبينا مما جاء فيه • وان عدم الصدق الذى تقول انك انجرفت اليه لهو مما يمكن أن يغتفر لك • ولكنك مع ذلك قد أحسنت صنعا بأن أطلعتنا على حقيقة الأمر ، ولا تزال دعوتى اليك قائمة ، ونحن بكل تأكيد نتطلع الى حضورك الينا يوم الاحد المقبل والاستماع الى قصة زواجك المبكر ، والاستمتاع بالضحك على حسابك • فهل

ترائى بعد ذلك فى حاجة الى أن أو كد لك بأن صداقتنا لم تتأثر بهذا الحادث على الاطلاق ؟ »

وهكذا طهرت نفسى من الخداع ، ولم أتردد بعد هذا الحادث لحظة واحدة في أن أتحدث عن زيجتي كلما اقتضى الامر مني ذلك ٠

وخلال السنة الا خيرة من اقامتى فى انجلترا ، فيما أذكر ، أى سنة ١٨٩٠ ، عقد مؤتمر للنباتين فى مدينة بورتسموث دعيت اليه أنا وصديق هندى • وبورتسموث ميناء بحرى يضم بين سكانه عددا كبيرا من المشتغلين بأعمال البحر ، وتكثر فيه البيوت التى تسكنها نساء من ذوات السمعة السيئة ، ولا أقول من محترفات الدعارة ، بل ممن لا يحسبن حسابا للفضيلة • وقد أسكننا المشرفون على المؤتمر فى بيت من هذه البيوت ، وان كنت لا أزانى فى حاجة الى القول بأن لجنة استقبال المؤتمر لم تكن تدرى من أمر ذلك البيت شيئا •

وعدنا من المؤتمر في المساء ، ثم جلسنا بع لل العشاء ناعب البريدج ، واشتركت صاحبة الدار معنا في اللعب على نحو ما هو مألوف في انجلترا ، حتى في أحسن الأوساط ، والعادة في مثل هذه الاحوال أن يتبادل اللاعبون النكات البريئة خلال اللعب ، الا أن زميلي وصاحبة البيت أخذا يتبادلان النكات المبتذلة ، ولم أكن أعرف أن زميلي يجيد مثل هذا الفن وسرعان ما وجدت نفسي مسوقا الى الاشتراك معهما في نكاتهما ، غير أنني ما كدت أصل الى الحد الذي يجب ألا أتعداه ، تاركا لعبة الورق تنعي نفسها ، حتى تداركتني رحمة الله فشاءت أن تجرى على لسان صديقي انذارا يردني عما كنت مندفعا عبه فاذا هو يقول لى : « من أين هسيذا الشيطان الذي تسلل الى نفسك ؟ قم ! قم سريعا ! » .

وتولانى خجل شديد ، وان كنت شعرت فى قرارة نفسى بالحمد صديقى على هذا الانذار ، وذكرت عهدى لائمى فجريت من المكلن وذهبت الى حجرتى وأنا أرتعد كما ترتعد الفريسة حين يطاردها الصياد •

لم أكن أدرك في ذلك الوقت كنه الدين ، ولا حقيقة الله ، ولا أعرف كيف يسيرنا في أمورنا ، كان كل ما أحسست به أنه أنقذني مما كدت أتورط فيه ، نعم لقد كنت كلما افتقدت الامل ، وتخلى عنى الصديق والمعين ، واظلمت الدنيا في عيني ، أجد الفرج وقد أتاني من حيث لا أدرى ، ومن ثم فان التضرع الى الله ، والعبادة والصلاة ، لا يمكن أن تكون خرافة ، بل هي كلها أمور واقعية بل أكثر واقعية حتى من الاكل والشرب ، ومن الجلوس والمشى ، بل لا أغالى اذا قلت انها وحدها الأمور الواقعية ، أما ما عداها فهو سراب لا يلبث أن يزول ،

## ٣٠ \_ بداية تعرفي على الأديان

وى أواخر العام الثاني من اقامتى في انجلترا ، التقيت باثنين من آتباع مذاهب الثيوصوفية ، وكانا أخوين أعزبين ، فأخذا يتحدثان معى عن الجيتا ، بعد أن كانا قد قرآها من ترجمة للسير ادوين آرنولد تحت عنوان و الأنشودة السماوية ، ودعياني الى قراءتها معهما من الأصل و وولاني وقتها شعور بالخجل ، اذ لم يسبق لى قراءة هذا الشعر الديني لا بالسانسكريتية ولا بالجوجيراتية ، فاضطررت الى الاعتراف لهما بأنني لم أقرأ الجيتا من قبل ، وقلت لهما انني يسعدني مع ذلك أن أقرأها معهما ، وانني وان كانت معرفتي بالسانسكريتية ضئيلة ، فاني آمل أن أفهمها الى الحد الذي استطيع معه أن أدلهما على المواطن التي قد تكون الترجمة الانجليزية قد عجزت فيها عن ابراز الماني الاعاني الاصلية ،

وأخنت أقرؤها معهما فتأثرت بما قسرأت حتى لاتزال بعض عباراتها ترن فى أذنى الى اليوم ، فقد تبين لى أن الجيتا كتاب قيم ، وقد ازداد ايمانى بذلك على مر السنين ، حتى أصبحت أعتبرها خير كتاب لمن أراد أن يعرف ما هو الحق ، وقد ظل هذا الكتاب يمدنى بعون كثير ، كلما تولانى ضيق أو اعترانى ضجر بالحياة ،

و نصحنى الأخوان بدورهما أن أقرأ كتاب « الضوء المنبعث من آسيا » للسير ادوين آرنولد كذلك ، ولم أكن أعرف من أعمال هذا الكاتب سوى « الأنشودة السماوية » • فلما شرعت فى قراءة هذا الكتاب ألفيتنى مدفوعا الى قراءته بشغف يفوق شغفى حتى وأنا أقرأ

البهاجافادجيتا ، اذ ما كدت أشرع في قراءته حتى وجدتني غير قادر على تركه الى أن انتهبت منه .

وأخذنى الأخوان مرة من المسرات الى حيث عرف أنى بمدام بلافاتسكى والمسز بيزانت ، وكانت الأخيرة قد انضمت منذ فترة قصيرة الى الجمعية الثيوصوفية ، فاستمعت باهتمام كبير الى الجدل الذى دار حول موضوع اعتناقها لهذا المذهب ، وقد نصحنى الصديقان بالانضمام الى تلك الجمعية ، ولكنى اعتذرت لهما فى أدب ، قائلا : د اننى لا أريد أن أنضم الى أية هيئة دينية ، ومعرفتى بدينى لا تزال على ما هى عليه من الضعف » .

وأذكر أننى قرأت بناء على نصيحة هذين الأخوين كتاب ممفتاح الثيوصوفية ، لمدام بلافاتسكى ، فأثار ذلك فى نفسى شوقا الى مطالعة الكتب التى تعالج الهندوسية ، كما أبرأنى من الفكرة التى كانت قد رسخت فى عقسلى نتيجة لدعايات المبشرين فى الهنسد عن امتلاء الهندوسية بالخزعبلات .

كذلك التقيت في حوالى ذلك الوقت برجل من المسيحيين ، من مدينة مانشستر ، قابلته في أحد فنادق النباتيين المتواضعة ، فأخذ يتحدث الى عن المسيحية ، فلما سردت عليه ما كان لى من ذكريات مع المبشرين في راجكوت تألم لذلك ، واستطرد يقول لى : « ها أنذا أمامك ، فأنا نباتي ولا أشرب الخمر ، بينما غيرى من المسيحيين ، وهم كثر ، يأكلون اللحم ويشربون الخمر ، مع أن الكتاب المقدس لا يحض على أكل اللحم ، ولا يدعو الى شرب الخمر ، حبذا لو أنك قرأت الانجيل ، و وعملت بنصيحته وأخذت أقرأ الكتاب المقدس من نسخة أعطانيها ، غير أنني لم أستطع أنأشق طريقي في العهد القديم، ومع أنني قرأت الجزء الخاص بسفر التكوين فأن الفصول التي تلت

ذلك ، كانت تبعث في نفسى دائما رغبة الى النوم • وقد تحسست طريقى مع ذلك في الأجزاء الأخرى في كثير من الصعوبة وفي غير تشوق أو فهم ، وان كنت كرهت قراءة سفر العدد •

أما العهد الجديد فقد كان أثره في نفسي على خلاف ذلك ، ولا سيما موعظة الجبل ، فقد تسللت الى قلبي ودفعتني الى عقد مقارنة بينها وبين الجيتا · كذلك الآيات التي تقول : « ولكني أقول لك لا تقاوم الشر ، ومن ضربك على خدك الأيمن أدر له خدك الأيسر ، واذا أخذ أحد من الناس رداءك فقدم له عباءتك » قد أعجبتني وملأتني غبطة لا حد لها ، وذكرتني بعبارة شامال بهات : « من أعطاك قدحا من الماء أعطه وجبة شهية » · وهكذا أخذ عقلي يربط بين الجيتا ، وبين الضوء المنبعث من آسيا ، وبين موعظة الجبك ، فقد كانت روح الاستسلام التي تتخللها جميعا أعلى مراتب التدين المحببة الى نعسى ·

ولم أستطع أن أتجاوز هذا القدر من الالمام بأمور الدين في ذلك الموقت ، اذ كان الاستعداد للامتحان قد شغل كل وفتى وتفكيرى ولم يترك فراغا لغيره من الموضوعات • ولكنى آليت على نفسى لأستزيدن من مطالعة الكتب الدينية في المستقبل حتى أتعرف على جميع الديانات الرئسسة •

### ٢١ - في الهند مرة أخرى

جزت امتحانى بنجاح ، وسجلت فى جماعة المحامين فى العاشر من شهر يونية سنة ١٨٩١ ، وقيدت للمرافعة أمام المحكمة العليا فى الحادى عشر ، وفى اليوم الثانى عشر ، أبحرت عائدا الى بلدى .

وقد تولانى وقتئذ شعور بالخوف والعجز معا ، اذ على الرغم من دراستى القانونية ، كنت لا أشعر بأننى قد أصبحت مؤهلا لممارسة القانون · نعم ، لقد درست القانون ، ولكنى لم أتعلم كيف أمارس القانون الذى درسته · أضف الى ذلك أننى لم أكن قد درست شيئا عن القانون الهندى ، ولم تكن عندى أية فكرة عن الشريعة الهندوسية أو الاسلامية ، بل لم أكن قد تعلمت حتى كيف أحرر عريضة الدعوى، أو أكتب التماسا قانونيا · وهكذا شعرت بأننى فى دوامة من الحيرة والارتباك ، وانتابنى الشك فيما اذا كان فى مكنتى بعد ذلك أنأكسب عيشى عن طريق مهنة المحاماة ·

وفى البحر الأحمر ، كان البحر هائبجا مائبجا على طول الطريق من عدن ، حتى شعر الركاب جميعا بدوار البحر ما عداى ، فقد بقيت فوق ظهر السفينة أشاهد الأمواج المتلاطمة ، وأنعم برذاذ الماء وهو يتساقط على وجهى •

وخيل الى وأنا كذلك ، أن هذه العاصفة الظاهرة ما هى الا رمز على العاصفة الباطنة التى تعتمل فى قرارة النفوس · فاذا كنت قد صمدت أمام العاصفة التى تجتاز طريقنا ونحن فى البحر وبقيت هادئا

لا أنزعج فكذلك يمكننى أن أقول اننى كنت أشعر فى داخل نفسى بالطمأنينة والهدوء النفسى •

وكان أخى الا كبر قد جاء الى بومباى لاستقبالى فى الميناء و وكنت من ناحيتى فى لهف شديد على أمى ، أتحرق لرؤياها ، ولم أكن أدرى أنها ماتت ، فقلد أخفى أخى عنى خبر موتها وأنا لا أزال فى انجلترا • على أن ذلك لم يقلل من وقع الصدمة التى انتابتنى عندما علمت بوفاتها ، فقد حطم موتها معظم آمالى العزيزة على نفسى ، وان كنت أذكر فى الوقت نفسه اننى مع جزعى الشديد فى أعماق قلبى ، لم أستسلم لمظاهر الحزن العنيفة ، واستطعت أن أكبت دموعى ، كان شيئا لم يحدث •

### ۲۲ \_ كيف بدأت حياتي

كانت العاصفة التي أنارها سفرى الى الخارج بين أفراد طائفتى لا تزال قائمة ، بعد أن عدت الى الهند ، وان كانوا قد انقسموا على أنفسهم فريقين : فريق يرى أن أعود الى حظيرتهم مرة أخرى ، وفريق يرى أن أظل مقصيا • أما أنا فلم أحاول أن أعود الى الفريق الذى أقصانى عنه ، بل لم أشعر بشى من المرارة نحو أحد من زعمائه ، على الرغم من أن بعضهم كان ينظر الى نظرة ملؤها الكراهية • وقد تعمدت أن أتجنب كل ما قد يؤذى مشاعرهم ، واحترمت نظم الطائفة فيما يتعلق بطردى وحرمانى فى جميع تفاصيبها • من ذلك أن هذه وزجتى بل حتى أختى نفسها ، ألايستضيفونى فى بيوتهم على الاطلاق، وألا أتناول حتى جرعة من الماء عندهم • ومع أنهم كانوا على استعداد وكرهت أن أفعل فى الخفاء ما لا أفعل فى العلن •

وكان من أثر هذا التزمت من جانبى ، أننى جنبت نفسى كل ما من شأنه أن يحنق الطائفة على حتى لأستطيع أن أقول اننى لم ألق الا كل عطف وكرم من عامة أفراد الفريق الذى كان لايزال يرى أن أبقى طريدا محروما ، بل ان بعضهم كان يساعدنى فى عملى دون أن ينتظر منى أن أعمل للطائفة نظير ذلك شيئا على الاطلاق • والحق انى مؤمن بأن كل خير صادفنى فى حياتى ، انما كان مرده نزعتى الى عدم المقاومة • فلو أننى ثرت على من أقصونى عنهم وأرغيت وأزبدت لكى أعود الى حظيرة الطائفة ، أو لو أننى حاولت أن أزيد الطائفة انقساما

على انقسامها ، اذن لثاروا لأنفسهم ، وبدلا من أظل بعيدا عن العاصفة الهوجاء كنت وجدت نفسى على اثر وصولى من انجلترا في دوامةعنيفة من الاضطراب والقلق ، وكنت من الجائز قد اضطررت الى الانغماس في يعض أعمال النفاق والمخادعة ،

على أن المشكلة الأولى التي كانت تواجهني بعد رجوعي الى بلدى ، كانت مشكلة عملى • فلو أننى بدأت أمارس المحاماة في راجكوت لكان ذلك مدعاة الى سخرية لا شك فيها ، اذ لم يكن لدى من المعلومات ما يصل في مرتبته الى معلومات محام من المحامين المؤهلين للمرافعة أمام المحاكم الجزئية ، ومع ذلك فقد كنت أنتظر أن أتقاضى عشرة أضعاف ما يتقاضاه • واذن فلن يوجد من الموكلين من تبلغ به الحماقة حدا يحمله على توكيلى في قضية له ، وحتى اذا كان وجود مثل هذا الموكل أمرا محتملا فهل يليق بي أن أضيف الى جهلى غرورا وزورا، فأزيد من عبه الدين الذي في عنقى نحو العالم ؟

وقد نصحنی بعض الاصدقاء بأن أذهب الی بومبای بعض الوقت لاکتسب فیها خبرة ومرانا علی أعمال المحکمة العلیا ، ولکی أدرس القانون الهندی فیها ، وأحاول الحصول علی ما قد یتیسر لی من القضایا • علی أن الاقامة فی بومبای أکثر من أربعة شهور أو خمسة علی أقصی تقدیر کانت ، بالنسبة لی ، أمرا مستحیلا ، اذ کان لا بد لی فیها من دخل یسد نفقاتی المتزایدة •

وتصادف أن جاءنى فى ذلك الوقت عميل يدعى ماميباى بقضية له وكانت وقضية صغيرة ، فقال لى أحد الناصحين : وعليك أن تدفع عمولة للسمسار ، ولكنى أبيت أن أدفع العمولة واحتفظت بالقضية لنفسى ، وكانت سهلة هينة تقاضيت عليها أتعابا قدرها ثلاثون روبية ، ولم يكن من المحتمل أن يستمر نظرها أمام المحكمة أكثر من يوم واحد .

كانت هذه أول قضية لى أمام المحاكم الجزئية ، فوقفت أدافع عن المدعى عليه ، فكان على بهذه الصفة استجواب شهود المدعى • غير أننى ما كدت أتقدم أمام هيئة المحكمة حتى غاص قلبى الى قدماى ، ودارت رأسى ، وشعرت بأن قاعة المحكمة بمن فيها وما فيها تدوز معى • ولا بد أن القاضى تملكه الضحك وقتها ، وأن المحامين الجالسين شعروا بمتعة لا حد لها وهم يشاهدون هذا المنظر الفريد ، ولكنى كنت قد تجاوزت الرحلة التى أستطيع أن أدرك فيها شيئا ، أو أحس بما يجرى حولى ، فجلست وأنا أقول لموكلى اننى لا أستطيع أن أسير في القضية ، وخير له أن يوكل باتل ، ودعوته الى استرداد الأتعاب التي كان قد دفعها لى • وتم توكيل باتل بالفعل نظير أجر قدره واحد وخمسون روبية • وبالطبع كانت القضية بالنسبة نه لا تزيد على أن تكون كاللعبة في يد الطفل •

وسارعت أغادر قاعة الجلسة ، دون أن أعرف هل كسب عميلى القضية أم خسرها ، وقررت بعد ذلك ألا أقبل قضية أخرى الا بعد أن أجد في نفسى الشجاعة على رعايتها والسير بها أمام المحاكم ، ثم لم ألبث أن فكرت في الالتحاق بوظيفة من وظائف التدريس ، فقد كانت معرفتي باللغة الانجليزية طيبة الى الحد الذي يسمح لى بتدريسها ، وكنت أتمنى لو أتيح لى أن أدرسها لتلاميذ احدى المدارس الذين يعدون أنفسهم لامتحان الماتريكيوليشن ، فقد كان من شأن ذلك أن يعينني على مواجهة بعض نفقاتي الضرورية ،

ووقعت عيناى على اعلان فى احدى الصحف يقول: « مطلوب مدرس للغة انجليزية للتدريس سساعة واحدة فى اليسوم ــ المرتب ٧٥ روبية ، • وكان الاعلان صادرا عن مدرسة ثانوية معروفة فتقدمت اليها بطلبى ودعيت لمقابلة أولى الشأن فيها • وذهبت فى الموعد المقرر

وأنا أشعر بالسعادة والغبطة ، ولكن ناظر المدرسة ما كاد يعلم بأننى غير متخرج في احدى الجامعات حتى أبدى أسفه على أنه لا يستطيع أن يقبل طلبي •

قلت له : « ولكنني نجحت في امتحان الماتريكيوليشن منجامعة لندن ، وكانت اللاتينية اللغة الثانية في ذلك الامتحان » •

ورد يقول : « قد يكون هذا صحيحا ، ولكننا نريد واحدا من الخريجين » •

ولم تكن لى حيلة بعد ذلك ، ففركت يدى حسرة وأسى ، كما شعر أخى حين علم بذلك بكثير من الهم ، ووصل كلانا الى أنه لافائدة ترجى من بقائنا أزيد من ذلك في بومباى .

وغادرت بومباى والمحسرة تملأ نفسى ، وذهبت الى راجكوت حيث أقمت لنفسى مكتبا فيها وقد استطعت وأنا فيها أن أشق طريقى بعض الشيء ، فقد كان تدبيج العرائض وكتابة المذكرات يعود على فى المتوسط بدخل قدره ٣٠٠ روبية فى الشهر ، وان كنت مدينا بذلك لنفوذ من كانوا حولى أكثر مما كنت مدينا به لكفيايتي ومقدرتي الشخصية وقد كان لشريك أخى مكتب للأعمال القضائية ، فكان يعهد بالقضايا الهامة الى كبار المحامين و أما القضايا الصيغيرة ، وكانت فى العادة لا تزيد على تحرير عرائض الدعوى الخاصة بالعملاء الفقراء ، فكان يبعث بها الى ٠

#### ٢٣ \_ أول صدمة لي

كان أخي يعمل سكرتيرا للمغفور لها زوجة أمير بورباندر ، قبل أن يتولى منصبه الحالي ، وكان في الوقت الذي نتحدث عنه يواجـــه تهمة اعطاء مشورة خاطئة حين كان في منصبه الأول ، ثم انتقـــل موضوعه في ذلك الوقت الى يد المندوب السياسي ، وكان هذا متحاملا عليه • وكنت قد عرفت هذا المندوب ، وأنا في انجلترا ، الى حديسمح بأن يقال انه كان معي على درجة لا بأس بها من العلاقة الودية · وقد رأى أخي الآن أن أفيد من هذه الصلة فأوصى به لديه حتى أنتزع من نفسه ما كان يحمله لأخي من بغض ٠ ولم ترقني هذه الفكرة ٠ فقد كنت أرى أنه لا يليق بي أن أستغل الصلة البسيطة التي كانت ليبهذا الموظف الكبير ، وأنا في انجلترا ، في مثل هذا الغرض • ثم اذا كان أخى مذنبا حقا فماذا عسى أن تفيده توصيتي ؟ أما اذا كان بريئا فان واجبه كان يقتضيه أن يتقدم بالتماسه بالطريق المألوف، وأن يواجه النتيجة بعد ذلك وهو مؤمن ببراءته ولكن أخى لم يستسغ نصيحتى، واستطرد يقول : « انك لا تعرف كاثياواد ، وما زال أمامك وقت طويل لكي تفهم الدنيا ٠ انه لاشيء يجدي هنا ، كما تجدي الوساطة ، ولا يليق بك ، وأنت أخى الشقيق ، أن تحجم عن أداء واجبك ، بينما تستطيع أن توصى به خيرا لدى موظف كبير لك به معرفة ، ٠

ولم يكن في استطاعتي ، بعد ذلك ، أن أرد رجاءه • وهكذا ذهبت الى هذا الموظف على كره مني ، فقد كنت أدرك أنه لا حق لى في أن أتصل به في مثل هذا الموضوع ، وأعرف حق المعرفة أننى باتصالى به انها أقامر باحترامي لنفسى • ولكنني مع ذلك طلبت تحديد موعد لقابلته وظفرت بذلك • فلما ذهبت اليه ذكرته بما كان بيننا من معرفة ، ولكنني سرعان ما أدركت أن كاثياواد غير انجلترا ، وأن موظفا يقابله الانسان وهو في اجازته غيره وهو يجلس الى مكتب ليباشر مهام منصبه • فقد اعترف هذا المنابوب السامي بمعرفتنا السابقة وان كانت تذكرته بها فيما يبدو قد جعلته يجمد في مكانه ، كما لو كان لسان حاله يريد أن يقول : « أرجو ألا تكون قد حضرت هنا لكي تسيء استخدام هذه المعرفة » • بل لقد بدا هذا المعني واضحا جليا في عينيه • وعلى الرغم من ذلك ، فقد دخلت في الموضوع • وهنا بدا أن صبره قد عيل ، فصاح يقول : « ان أخاك دساس ، ولا أديد بدا أن أستمع الى أكثر من ذلك منك ، فليس عندى وقت لذلك • واذا كان لدى أخيك ما يحب أن يقوله ، فليرفعه الى بالطريق المعتاد » • كان هذا الرد كافيا ، بل هو رد استحققته بسلوكي • غير أن حب كان من سيادته الا أن هب واقفا وهو يقول : « يجب أن تنصرف الآن » •

و ناشدته أقول : « أرجو أن تستمع الى الى النهاية » ، ولكن عبارتى زادته غضبا فوق غضبه فنادى حاجبه وأمره بأن يخرجنى • وكنت لا أزال أقف موقف المتردد حين جاء الحاجب فوضع يده فوق كتفى ودفعنى الى الخارج •

وخرجت وأنا أغلى من الغيظ ، فكتبت له رسالة على الفور هذا معناها : « لقد أهنتنى ، بل لقد اعتديت على على يد حاجبك ، فاذا أنت لم تعمل على تصحيح هذا الوضع فسوف أكون مضط الل اتخساذ الاجراءات القانونية ضدك » •

وجاء رده سريعا على يد ساعيه ٠ قال فيه : « لقد كنت غير مهذب معى ٠ فلقد طلبت اليك أن تنصرف فأبيت ، فلنم يعد أمامي الا

أن آمر حاجبى بأن يخرجك • وحتى بعد أن طلب اليك حاجبى أن تنصرف من مكتبى أبيت أن تخرج ، وبقيت في مكانك ، فلم يعد أمامه الا أن يستخدم من القوة القدر الضرورى الاخراجك • ولك الحرية بعد ذلك في أن تفعل ما تشاء ، •

حملت هذا الرد في جيبي وعدت الى بيتي حزينا مبتنسا ، وأخبرت أخي بكل ما حدث ، فحزن لذلك ، ولم يدر كيف يواسيني ٠ وقد تحدث في ذلك الى بعض أصدقائه من المحامين ، بعد أن عجزت عن أن أتبين الطريق السوى لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد هــــذا المندوب • وتصادف أن كان السير فيروز شاه ميهتا في راجكوت في ذلك الوقت ، اذ كان قد حضر اليها من بومباى ليترافع في احدى القضايا • ولكن أنى لى ، وأنا المحامي الناشيء ، أن أجرؤ على مقابلة من كان مثله ؟ فبعثت اليه بجميع أوراق الموضوع عن طريق محام يعمل بمكتب الأعمال القضائية الذي اختاره للمرافعة في القضية التي جاء الى راجكوت من أجلها ، برجاء أن يتفضل على برأيه • فقال للمحامي الذي حمل الأوراق اليه : « قل لغاندي ان ما وقع له حادث عادى في حياة كثيرين من المحامين ٠ انه لا يزال حديث الذاكرة بالأمور في انجلترا ولا يزال محتفظاً بحماسه ١٠ انه لا يعرف كبار الموظفين البريطانيين هنا ٠ ان عليه اذا أراد أن يكسب قوته وأن يحيا هنا حياة ليس فيها ما ينغص عليه عيشه، أن يزق هذه المذكرة وأن يزدرد الاهانة التي لحقته ، فهو لن يجني من وراء اتخاذ اجراءات قانونيسة ضد المندوب شيئا ، بل هو على العكس سيهدم نفسه بنفسه اذا سار فيها الى النهاية · قل له انه ما زال في حاجة الى أن يعرف أساليب الحياة ، •

كان لهذه النصيحة في نفسى أثر السم الزعاف ، وان وجدتنى مضطرا الى العمل بها · وهكذا ازدردت الاهانة التي وقعت على ، بعد أن أفدت منها فائدة كبرى · فقد قلت لنفسى : « لن أضع نفسى مرة

أخرى فى مثل هذا الوضع الزائف، ولن أحاول فى المستقبل أنأستغل الصداقة على هذا النحو ، ولم أتخل يوما عن هذا الذى اعتزمته · بل إن هذه الصدمة التي تلقيتها قد غيرت مجرى حياتي نفسه ·

وما من شك في أننى كنت مخطئا في الذهاب الى هذا الموظف الكبير ، وإن كان ضيق صدره بي وتعاليه على وهو في سورة غضبه آكثر مما يتناسب مع خطئى ولم يكن ليبرر بحال من الأحوال طردى من مكتبه ، والأدهى من ذلك أن معظم عملى كان أمام محكمته ،ولكنني مع ذلك لم أشأ أن أعمل على استرضائه ، بل الواقع اننى بعد أن هددت بمقاضاته لم أحب أن أظل ساكتا ،

وكنت في الوقت نفسه قد بدأت أتعلم شيئا عن الائساليب التافهة التي تجرى في الولاية • فلما كانت ولاية كاثياواد تتألف من مجموعة من المقاطعات الصغيرة فقد كان طبيعيا أن يكون حظها من محترفي السياسة وفيرا حتى أضحت المؤامرات بين مقاطعة ومقاطعة ، وبين الموظفين أنفسهم وهم يتنازعون على السلطان ، أمرا عاديا ، وصار الاأمراء تحت رحمة من دونهم ، يستمعون الى الوشايات من كل واش وحاسد • حتى حاجب المندوب السياسي كان لابد من استرضائه ، أما رئيس الكتاب فقد كان أشد بأسا من سيده ، فهو عينه التي يرى بها ، وأذنه التي يسمع بها ، ورجله الذي يعتمد عليه في ترجمة ما يدور حوله ، حتى أضحت رغبته قانونا ، وثروته ، فيما تدور بعض المرابات المتناقلة ، تزيد على ثروة رئيسه • وقد يكون في ذلك بعض المرابات المتناقلة ، تزيد على ثروة رئيسه • وقد يكون في ذلك بعض المرابات المتناقلة ، تزيد على ثروة رئيسه • وقد يكون في ذلك بعض المرابات المتناقلة ، ولكن الواقع الذي لا سبيل الى تجاهله انه كان يحيا حياة ثفوق مرتبه •

وقد بدا هذا الجو في نظرى ساما يمرض النفس حتى صارت مشكلتى الدائمة هي كيف أستطيع أن أعيش في هذا الجو دون أن تدركني شروره •

وضاقت نفسى بكل ذلك • وبينما أنا أفكر فى همى اذ بأحد البيوت التجارية فى بورباندر يكتب لا فى ليعرض عليه العرض التالى : « ان لنا أعمالا فى جنوب أفريقية ومتجرنا فيه من أكبر المتاجر ، ولنا قضية كبيرة منظورة أمام القضاء هناك ندعى فيها بمبلغ من أجلها خيرة مكاتب الاعمال القضائية وخيرة المحامين • فلو انك أرسلت أخاك هناك لكان وجوده نافعا لنا وله ، اذ يتيح له توجيه مستشارينا القانونيين خيرا مما نستطيع نحن من هنا ، فضلا عما يجنيه من مساهدة جزء جديد من العالم وانشاء صداقات جديدة » وسألتهم : هما المدة التى تريدون أن تحصلوا فيها على خدماتى ؟ وما هو أجرى ؟ » •

ولم يكن معنى ذلك اننى سأذهب هناك بوصفى محاميا بل موظفا من موظفى هذا البيت التجارى • على أننى كنت راغبا \_ك الهند فقبلت العرض دون أخذ أو رد وشرعت أستعد للسفر الى جنوب أفريقية •

## ٢٤ \_ وصولي الي جنوب أفريقية

دربان هى عاصمة ناتال • فلما وصلت اليها كان عبد الله شيت فى استقبالى على الميناء • وقد تبين لى عندما أخذت السفينة تعقى مراسيها أن الهنود هناك لم يكونوا موضع احترام كبير ، بل لم يغتنى أن أنحظ نوعا من الترفع فى سلوك أولئك الذين كانت لهم معرفة بعبد الله شيت وفى معاملتهم له • وحز كل ذلك فى نفسى ، وان كان عبد الله فيما يبدو قد اعتاد تلك المعاملة • أما من كانوا ينظرون الى فقد كانو؛ يرمقوننى فى كثير من الفضول ، فقد كانت ملابسى تختلف عن ملابس سائر الهنود ، اذ كنت وقتئذ ألبس الفروك وأضع فوق رأسى عمامة على نحو ما يفعل أهل البنغال •

وأخذنى عبد الله شيت الى مقر الشركة وأدخلنى الى الحجرة التى خصصت لى ، وكانت تجاور مكتبه ، على أن عبد الله لم يستطع أن يفهمنى ، ولا أنا استطعت أن أفهمه ، لقد قرأ الأوراق التى حملنيها له أخوه من الهند فازداد حيرة وارتباكا ، كما لو كان أخوه قد بعث له بفيل أبيض ، وقد راعه منى أسلوبي في الملبس وطريقتى في الحياة ورأى فى كل ذلك أسلوبا باهظ النفقات كأسلوب الأوروبيين ، يضاف الى ذلك انه لم يكن هناك عمل محدد يستطيع أن يعهد به الى ، فقد كانت قضيتهم منظورة أمام محاكم الترنسفال ولم يكن هناك ثمة من يدعو الى ايفادى اليها على وجه السرعة ، ثم ما هو المسدى الذي يستطيع عنده أن يطمئن الى كفايتي ونزاهتى ؟ فهو لن يكون في يستطيع عنده أن يطمئن الى كفايتي ونزاهتى ؟ فهو لن يكون في مريتوريا ليراقبنى ، بينما المدعى عليهم يقيمون فيها ، ومن يدرى ، فلعلهم يستطيعون أن يؤثروا في بوسائلهم المختلفة ، ثم اذا كان

لا يستطيع أن يعهد الى بالاعمال المتصلة بتلك القضية فأى عمل آخر يمكن أن يعهد به الى ؟ مع ملاحظة أن أى عمل غير هذا يستطيع أى كاتب عادى أن يؤديه خيرا مما أؤديه • والمسكاتب فوق ذلك يمكن استجوابه ومؤاخذته ان هو أخطأ ، فهل كان يستطيع أن يؤاخذنى ان أنا أخطأت ؟ وما دام لايستطيع أن يعهد الى بعمل يتصل بهذه القضية فان معنى ذلك أن أبقى بدون عمل •

ولم يكن عبد الله شيت بالرجل المتعلم ، ولكنه كان يحظى بذخيرة كبيرة من التجارب ، ويستمتع ببديهة حاضرة ، واستطاع أن يلتقط عن طريق المران العملى قدرا كافيا من اللغة الانجليزية يسمح له بالتحدث بها ، وهذا القدر ، على ضالته ، كان يكفيه لمباشرة أعماله المختلفة ، سبواء أكان يتعامل مع مديرى البنوك ، أم مع تجار من الاجانب ، أو كان يشرح قضيته لمستشاره القانوني ، وكانت له فوق ذلك منزلة رفيعة في نفوس الهنود ، كما كان متجره وقتئذ أكبر التاجر الهندية في جنوب أفريقية أو على الاتهل من أكبرها ،

وقد صحبنی عبد الله شیت فی الیوم التانی أو الفالث لوصولی ایرینی محکمة دربان • فلما کنا هناك عرفنی الی عدد من الناس ، ثم أجلسنی الی جوار و كیل شئونه القانونیة ، واذا بالقاضی یحملق فی وجهی ، ثم یطلب الی أن أخلع عمامتی ، غیر أنی رفضت ما دعانی الیه، وغادرت قاعة الجلسة •

واذن فقد كتب على الكفاح هنا كذلك !

وكتبت للصحف أروى لها الحادث ، وأدافع عن لبس العمامة داخل الجلسة ، وتناولت الصحف هذا الموضوع بالبحث ، وتعددت كتاباتها عنه ، وان وصفتنى بأننى « زائر غير مرغوب فيه » • وهكذا أضفى على هذا الحادث ، ولما يمض على فى جنوب أفريقية الا أيام معدودات ، دعاية لم أكن أتوقعها ، وانقسم الناس حزبين ، منهم من يدافع عنى ، ومنهم من ينقد حماقتى • ولكن العمامة مع ذلك ظلت تلازمنى الى نهاية اقامتى فى جنوب أفريقية •

## ٢٥ - الى بريتوريا

تسلم المتجر فى ناتال خطابا من محامييه فى بريتوريا يوصونه فيه بالاستعداد للقضية ، ويطلبون من عبد الله شيت أن يحضر اليها بنعسه ، أو يرسل اليها من ينوب عنه ، وأعطانى عبد الله شيت الخطاب وسألنى ان كنت أحب أن أسافر الى بريتوريا ، وقلت له : « اننى لا أستطيع أن أقول شيئا فى ذلك الا بعد أن أفهم القضية منك ، اننى وأنا عند هذه المرحلة لا أدرى ما يجب على أن أفعله هناك ، وطلب عبد الله شيت الى كتبته أن يشرحوا لى تفاصيل القضية ،

وغادرت دربان في اليوم السابع أو الثامن من وصولي الي ناتال، بعد أن احتجزوا لي مكانا في الدرجة الأولى بالقطار و كانت العادة هناك أن يدفع الانسان خمسة شلنات اضافية نظير استئجار مقصورة للنوم، وقد ألح على عبد الله شيت أن أحجز لنفسي مكانا للنوم، ولكني رفضت ذلك بدافع العناد والكبرياء، ورغبة منى في أن أقتصد خمسة شلنات وعاد عبد الله يحذرني وهو يقول: « استمع الى : هذا بلد يختلف عن الهند و ونحن بحمد الله عندنا من المال الكفاية وأزيد من الكفاية ، فلا تقتر على نفسك في شيء قد ترى نفسك في حاجة اليه » •

وشكرته على شعوره الطيب ورجوت منه ألا يقلق باله من أجلى. ووصل بى القطار الى ماريتزبرج ، عاصمة ولاية ناتال ، فى الساعة التاسعة مساء ، وكانت العادة أن توزع الأسرة فى تلكالمعطة. وجاءنى أحد فراشى السكة الحديد يسألنى ان كنت أريد أن أحتجز سريرا ، فلما قلت له لا ! ان معى فراشى ، ذهب الى حال سبيله • الا أن راكبا آخر دخل المقصورة التى كنت فيها بعد ذلك ثم جعل يحدق في ببصره ويتفرسنى من قمة رأسى الى أخمص قدمى • فلما وجدنى « ماونا » خرج مستاء بم عاد ومعه اثنان من موظفى السكة الحديد ووقف الجميع ساكتين الى أن لحق بهم موظف ثالث ، فقال لى : « تعال معى ! فان مكانك في الدرجة الثالثة » •

\_ " ولكني أحمل تذكرة للسفر بالدرجة الاولى " •

\_ « هذا لا يهم في شيء • لقــد قلت لك يجب أن تذهب الى الدرجة الثالثة » •

ـ ، وأنا أقول لك لقد سمح لى بالسفر فى هذه المقصورة من دربان ، وأنا مصر على أن أبقى فيها ، •

غير أن الموظف استمر في عناده ، ثم أخذ يهددني قائلا : « هذا نن يكون • يجب أن نترك هذه المقصورة ، والا استدعيت البوليس ليخرجك منها عنوة » •

\_ و فلتفعل ما تريد ، فاننى أرفض أن أخرج من هنا طائعا ، •

وجاء شرطى فأمسك بيدى ثم دفعنى خارج المقصورة وألقى بحقائبى الى الرصيف ، ولكنى رفضت أن أذهب الى الدرجة الثالثة كما أرادوا ، وانطلق القطار في طريقه حتى خرجمن المحطة وأنا واقف مكانى أرقبه .

واتجهت الى حجرة الاستراحة فجلست فيهـــــا حاملا معي حقيبة

اليد · أما سائر حقائبي فقد تركتها حيث كانت بعد أن تعهدت بها ادارة المحطة ·

كان الفصل فصل الشناء ، والشناء في الاقاليم المرتفعة في جنوب أفريقية شديد البرودة ولما كانت ماريتزبرج شديدة الارتفاع، فقد كان بردها قارسا • ولم يكن معطفي معى ، فقد كنت تركته بين متاعى ، ولكنى فضلت أن أجلس حيث أنا ، وأن أظل أرتعد من شدة البرد ، على أن أطلبه فأهان مرة أخرى •

وأخذت أفكر فيما يجب على أن أفعله • هل أدافع عن حقوقى ثم أعود الى الهند على الغور ؟ أم أواصل سفرى الى بريتوريا دون أن أبالى بهذه الاهانة ، ولا أعود الى الهند حتى تنتهى القضية ؟ اننى لو هربت الى الهند قبل أن أثم التزاماتي لكان ذلك الجبن بعينه • أما التجربة القاسية التى تعرضت لها الآن فليست سوى مسألة عارضة ومظهر من مظاهر ذلك الداء الدفين الذى تولد في عقول الناس بسبب التمييز العنصرى • وأما واجبى الحقيقى فهو العمل بقدر ما أستطيع على اقتلاع هذا الداء الدفين ، وأن أتحمل في سبيل ذلك كل ما يعترضنى من صعاب •

ولهذا فقد قررت أن أركب القطار التالى الى بريتوريا •

وأرسلت في الصباح برقية مطولة الى مدير عام السكة الحديد، كما أنبأت عبد الله شيت بما كان لى فتوجه من فوره لمقابلة المدير وقد حاول هذا في خلال حديثه معه أن يبرر سلوك موظفيه ، وان طمأته بعد ذلك على أنه قد أرسل على أية حال تعليمات الى ناظر محطة ماريتزبرج يطلب اليه فيها أن يعمل على التآكد من وصولى الى حيث أريد .

وأبرق عبد الله من ناحيته الى التجار الهنود فى ماريتزبرج ، والى أصدقائه فى جهات أخرى ، برجوهم مقابلتى والاهتمام بأمرى ، وجاء التجار لاستقبالى فى المحطة وحاولوا جهدهم أن يسروا عنى فأخذوا يقصون على ما صادفهم من صعاب فى عذا الصدد ، ويؤكدون لى أن ما حدث لى انما هو أمر عادى فى حياتهم ،وأن الهنود الذين يسافرون بالدرجة الأولى أو الثانية ، يجب أن يتوقعوا كشدرا من المضايقات من موظفى السكة الحديد ومن الركاب البيض ،

ومر النهار وأنا أستمع الى هذه القصص المغزية حتى وصل قطار المساء فركبته وكان لى فيه مكان محجوز ، وان كنت حرصت فى هذه المرة على شراء تذكرة لمقصورة النوم التى رفضت أن أحتجزها وأنا فى دربان .

وبلغ القطار مدينة تشارلستون في الصباح ، ولم يكن هناك في ذلك الوقت خط حديدي يربط بين تشارلستون وجوهانسبرج ، فكان الركاب يسافرون اليها بالعربات التي تجرها الجياد ويبيتون ليلتهم في الطريق في مدينة ساندرتون • وكنت أحمل معى تذكرة للسفر في احدى هذه العربات ، وكانت التذكرة لا تزال صالحة للاستعمال • وغم تخلفي في محطة ماريتزبرج يوما كاملا •

ولكن مندوب الشركة التي تسير هذه العربات لم يكن يعوزه الا أوهي الا سباب لكي يحول بيني وبين ركوب العربة ، فزعم أولا أن تذكرتي قد أصبحت ملغاة ، وان كان السبب الحقيقي شيئا آخر غبر هذا ، فقد كان عليه أن يجلس الركاب داخل العربة ، ولكن أما وقد كنت في نظره واحدا من « الكولى » ( ومعناها حمال ، وهو لقب يطلق في جنبوب أفريقية على الهنود على سبيل التحقير ) فقد رأى ألا يسمح في بالجلوس بين الركاب ، وأن يجلسني بدلا من ذلك في أحد المكانين

اللذين يقعان على جانبى السائق • وكان دالريس» – كما كان يطلق على الرجل الأبيض الذى يشرف على العربة – يجلس عادة في أحد هذين المكانين ، ولكنه في هذه المرة جلس داخل العربة وأعطاني مكانه ولقد كنت أدرك أن ما فعله ينطوى على ظلم فاحش وعلى اهانة بليغة لى ، ولكنى فضلت أن أتغاضى عن ذلك ، فلم يكن لى سبيل الى اقحام نفسى داخل العربة بالقوة ، فضلا عن أننى لو احتججت على هذا العمل لانطلقت العربة من غيرى ، مما يترتب عليه ضياع يوم آخر ، ولا يعلم الا الله ماذا كان يحدث في اليوم التالى • ولهذا ، فعلى الرغم مما كان يعتمل في قرارة نفسى من غيظ مكبوت ، فقد آثرت سبيل الحكمة ، وجلست الى جانب السائق •

وفي حوالى الساعة الثالثة من بعد الظهر وصلت بنا العربة الى بارديكوف، وبينما نحن هناك رغب «الريس» في الجلوس مكاني اذ كان يريد أن يدخن، ولعله كان يريد الى جانب ذلك أن يستمتع بالهواء الطلق • فما كان منه الا أن أخذ من السائق قطعة قذرة من قماش الا كياس فوضعه على سلم العربة، وقال يخاطبني : « اجلس أنت هنا، فاني أريد أن أجلس قريبا من السائق » • لقد كانت هذه اهانة لاقبل لى على احتمالها ، فقلت له وأنا أرتعد فرقا « بل أنت نفسك الذي أجلستني هنا ، مع أن مكاني كان يجب أن يكون داخل العربة ، وقبلت الاهانة مع ذلك • والآن تريد منى أن أجلس تحت قدميك لانك تريد أن تجلس في الهواء الطلق وتدخن • انني لن أفعل ما تطلب مني ، وان كنت مع ذلك مستعدا لأن أجلس داخل العربة » •

وبينما كنت أجاهد لكى تخرج تلك الكلمات هزيلة متثاقلة من بين شفتى ، اذ بالرجل يهجم على ويعمل فى ضربا ولطما ثم يمسك بذراعى ويحاول أن يجرنى جرا من مكانى • وتشبثت بالسمال النحاسى الذى يحيط بالمقعد الذى أجلس عليه ، وصممت على أن أظل

متشبثا به حتى ولـو انكسر معصمى دون ذلك · وجلس الركاب يشهدون هذا المنظر : الرجل وهو ينهال على سبا ويوسعنى ضربا ولكما ، ويحاول أن يجرنى من مكانى جرا ، وأنا وقد بقيت نابتا فى مكانى لا أتزحزح ، وهو القوى وأنا الضعيف الهزيل · وأخذت الشفقة بعضهم فصرخوا فى الرجل : «يا رجل ! دعه وشأنه ! لا تمسه بسوء! انه لا ذنب له · انه على حق · اذا كان لا يستطيع أن يجلس مكانه فليأت ليجلس معنا هنا » · وأجابهم الرجل : « لا ! هذا لن يكون » قالها وان كان بدا متهالكا متخاذلا بعد أن كف عن ضربى · وأخيرا رفع قبضته من حول ذراعى وهو يلعن ويتوعد ، ثم طلب الى السائس الذى يجلس على سلم العربة ليخل مكانه له ·

وعاد الركاب الى مقاعدهم داخل العربة، وانطلقت الصفارة ايذانا لها بالسير • كان قلبى يدق دقات متواصلة ، فقد كنت بدأت أشك فيما اذا كنت سأصل الى المكان الذى أقصده حيا ، وكان الرجل لا يكف عن النظر الى بين الحين والحين بعين ملؤها الغضب وهو يقول: د احترس ! فسوف ترى ما أنا صلاحانع بك عندما نصلل الى ساندرتون ، • وهكذا جلست في مكانى صامتا لا أنطق بكلمة وأنا أدعو الله أن يمد الى يد العون •

ووصلنا الى ساندرتون ، بعد أن غابت الشمس ، وحل الظلام ، فلما وقع بصرى على بعض الهنود تنفست الصعداء ، وما كدت أنزل من العربة حتى تقدم منى هؤلاء الاصدقاء ليقولوا : « جننا لاستقبالك واصطحابك الى متجر عيسى شيت ، بعد أن تسلمنا برقية من دادا عبد الله ، ، فلما وصلناه اجتمع صاحبه ومن يعملون معه من الكتبة حولى ، فلما رويت لهم ما كان من أمرى في الطريق أسفوا لما سمعوه وأخذوا يقصون على تجاربهم المريرة لكى يسروا عنى ويخففوا من وطأة ما لقيت ،

وأردت أن أبلغ الاثمر الى وكيل شركة العربات ، فكتبت نهخطابا رويت له فيه كل ما حدث ، ولفت نظره الى تهديد رجله لى ، كما طببت منه توكيدا بأن يعمل على اجلاسى مع سائر الركاب فى مقعد بداخل العربة عندما نستانف سفرنا فى الصباح ، وأجاب الوكيل على رسالتى بما معناه : « سيكون لدينا من ساندرتون عربة آكبريتعهدها رجال غير أولئك ، ولن يكون الرجل الذى شكوته من بينهم ،وسيكون لك مقعد مع الركاب الآخرين » ، وكان لهذه الرسالة أثرها فى نخفيف بعض همى ، اذ لم يكن فى نيتى بطبيعة الحال أن أتخذ أية اجراءات قانونية ضد الرجل الذى اعتدى على ، وهكذا أسدل الستار على قصة هذا الاعتداء ،

وفى الصباح جاء رجل من قبل عيسى شبت ليصحبنى الى العربة، وقد ظفرت بمقعد طيب بداخلها ، ووصلت جوهانسبرج سالما فى المساء ٠

واذا كانت ساندرتون قرية صغيرة فان جوهانسبرج مدينة كبيرة وكان عبد الله قد أبرق الى جوهانسبرج كذلك ، كما كان قد أعطانى قبل سفرى اسم متجر محمد قاسم قمر الدين وعنوانه فيها غير أن الرجل الذى جاء ليستقبلنى عند موقف العربات ، نيابة الفنادق ، وكنت أعرف أسماء بعضها ، واكتريت عربة طلبت منسائقها الفنادق ، وكنت أعرف أسماء بعضها ، واكتريت عربة طلبت منسائقها أن يذهب بى الى فندق جراند ناسيونال ، فلما طلبت من مديره أن يعد لى حجرة نظر الى هنيهة ثم قال فى أدب جم ، وهو يهم بتوديعى الى الباب: « انى آسف ، فان جميع الحجرات مشغولة » ، فعلت أطلب الى سيائق العربة أن يتجه بى الى متجر محمد قاسم قمر الدين فوجدت عبد الغنى شبيت فى انتظارى هناك ، وقد رحب بى ترحيبا حارا ، وضحك من أعماق قلبه لما سمع بما حدث لى فى الفندق وهو

يقول : د كيف خطر ببالك أن يكون نزولك في أحد الفنادق هنا أمرا

وسألته: « لماذا ؟ ي

قال: « ستعرف بعد أن تقيم بيننا أياما معدودات · وفى الحق انه لا أحد غيرنا يستطيع أن يعيش فى بلد كهذا ، فاننا فى سبيل جمع المال لا نبالى اذا أهنا » · ثم أخذ بعد ذلك يقص على قصة الهنود فى جنوب أفريقية وما يلقونه من عنت فيها ·

نم استطرد يقول: « ان هذا البلد ليس لأمثالك • ان عليك أن تذهب الى بريتوريا غدا وستجد نفسك مضطرا الى السفر بالدرجة الثالثة ، فالأحوال في الترنسفال أسوأ منها في ناتال ، وتذاكر الدرجة الأولى والثانية لا تصرف فيها للهنود ألبتة » •

وقلت له : « اننى أريد أن أسافر بالدرجــة الأولى ، فاذا لم أستطع فسأكترى عربة الى بريتــوريا ، وهي لا تزيد على مسيرة ٣٧ ميلا ، •

ولفت عبد الغنى شيت نظرى الى ما يستوجبه ذلك من زيادة فى النفقات وضياع للوقت ، ولكنه عاد فوافق على اقتراحى السمفر بالدرجة الأولى ، ومن ثم فقد أرسلت الى ناظر المحطة مذكرة قلت له فيها اننى محام وأسافر دائما بالدرجة الأولى ، وذكرت له حاجتى الى السفر الى بريتوريا فى أسرع وقت ، وقلت له ان وقتى لا يتسع لانتظار رده كتابة ، واننى لذلك سأتلقى جوابه على هذه المذكرة شفاها عندما أذهب الى المحطة ، واننى على أية حال أنتظر أن أتسلم تذكرة سفر بالدرجة الأولى ، وكان لى هدف من قولى اننى « سأتلقى رده شفاها » ، فلو أنه أعطى هذا الرد كتابة لكان جوابه بالنفى قطعا ،

يدفعه الى ذلك بصفة خاصة الصورة التي لابد أن تعلق في ذهنه عن محام من « الكولى » • لذلك رأيت من الأوفق أن أتقدم اليه بنفسى في زى انجليزى لا تشوبه شائبة ، وأن أتحدث اليه لعلى أستطيع اقناعه بصرف تذكرة بالدرجة الاولى • وهكذا ذهبت اليه في بذلة الفروك وما يتبعها من رباط العنق الخاص ووضعت جنيها ذهبيا أمام شباك التذاكر وطلبت تذكرة بالدرجة الاولى •

وسألني : « أانت أرسلت الى هذه الذكرة ؟ »

قلت : « نعم ! وأكون شاكرا لك جميلك لو صرفت لى تذكرة بالدرجة الأولى ، اذ لا بد لى من الوصول الى بريتوريا اليوم ، •

وابتسم ناظر المحطة ثم قال ، وقد أخذه الشعور بالشفقة : «اننى لست من أهل الترنسفال ، بل أنا من أصل هولاندى ، ولذلك فانى أقدر شعورك ، وأشاركك احساسك ، وأود مخلصا أن أصرف لك التذكرة التى تطلبها ، ولكن بشرط واحد ، هو ألا تورطنى فى شىء اذا طلب منك كمسارى القطار الانتقال الى الدرجة الثالثة ، أقصد بذلك ألا تتخذ اجراءات قانونية ضد الشركة لو حدث ذلك ، اننى أراك جنتلمانا بمعنى الكلمة ،

بهذه الكلمات على لسانه صرف ناظر المحطة التذكرة فشكرنه وأعطيته التوكيدات اللازمة ·

وكان عبد الله شبيت قد جاء الى المحطة ليكون في توديعي • وقد أدهشه هذا الحادث دهشة يخالطها السرور ، ولكنه حدرني قائلا : و سأحمد الله اذا وصلت الى بريتوريا سالما ، ولكنني أخشى ألا يتركك الكمسارى تجلس في هسدوء ، وحتى اذا تركك ، فان الركاب لن يتركوك » •

وجلست فى مقعدى باحدى مقصورات الدرجة الأولى وتحرك بنا القطار وأنا جالس فى مكانى • وجاء الكسارى ليفحص التذاكر فبدا عليه الغضب ، وأشار الى بأصبعه أن أذهب الى الدرجة الثالثة ، فلما أبرزت له تذكرة الدرجة الأولى كان رده : « هذا لا يهم • هيا الى الدرجة الثالثة » •

ولم يكن معى فى المقصورة غير راكب واحد ، كان انجليزيا ، فأخذ يناقش الكمسارى الحساب · قال له : « ماذا تقصد من اقلاق هذا السيد ؛ ألا ترى أنه يحمل معه تذكرة بالدرجة الأولى ؛ اننى لا أمانع اطلاقا فى بقائه معى فى نفس المقصورة ، ثم التفت الى يقول: « يجب أن تبقى مكانك وألا تدع شيئا يقلقك » ·

وتمتم الكمسارى يقول : « ما دمت تقبل على نفسك أن تسافر مع واحد من « الكولى » فماذا يعنيني ؟ » •

ووصل القطار بي الى بريتوريا في الساعة الثامنة مساء ٠

## ٢٦ ـ أولى أيامي في بريتوريا

فكرت عند وصولى الى محطة بريتوريا فى أن أنتظر حتى ينصرف جميع الركاب ويخف الضغط على جامع التذاكر الواقف عند مدخل المحطة فأعطيه تذكرتى ثم أسأله أن يدلنى على فندق متواضع ، أو أى مكان آخر من هذا القبيل ، أستطيع أن آوى اليه ، والا أمضيت ليلتى فى المحطة • وأعترف أننى خشيت أن أسأله حتى هذا الســـوال البسيط خوفا من الاهانة •

وخلت المحطة من ركابها أخيرا فقدمت تذكرتى اليه نم أخذت أستفسر منه عما كنت أبغى ، وأجابنى فى أدب ، وان لم أتبين من اجابته ما يمكن أن يفيدنى كثيرا • وكان أحد الزنوج الامريكيين واقفا على مقربة منا فتدخل فى الحديث وقال يخاطبنى « انى أراك غريبا على المكان ولا أصدقاء لك فيه ، فان شئت أن تصحبنى أخذتك الى فندق صغير صاحبه أمريكى ولى به معرفة وثيقة وأعتقد أنه لن يرفض استضافتك » •

ومع أن الشك كان يراودنى فيما يقول ، فقد قبلت اقتراحه شاكرا ، فصحبنى الى « فندق جونستون للعائلات » ، فلما كنا هناك انتحى بصاحبه جانبا ، وجعل يتحدث اليه • وقبل المستر جونستون أن يستضيفنى بفندقه تلك الليلة ، بشرط أن أتناول عشائى فى حجرتى ، ثم أضاف معتذرا : « أحب أن أؤكد لك أننى برىء من كل تفرقة بين الناس بسبب لونهم ، الا أن زبائنى جميعا من الأوروبيين ،

وأخشى ان أنا سمحت لك بتناول عشائك في قاعة الطعام ، أن ينفضوا عن الفندق » •

ورددت عبيه افول: « انتكرك حتى لمجرد استضافتى لليلتى • اننى ادرك بعس ظروف الحياة لى هذا المكان ، وأفهم حرج موقفك • ولا منع عبدى من ان نفدم لى العشاء في حجرتى ، وارجو ان اتمكن من ترتيب أمورى في الغد » •

وقادنى المستر جونستون الى حجرة للنوم ، حيث جلست أنتظر العشاء ، واستسلمت بحكم وحدتى الى التفكير العميق فيما كنت فيه •

ولم يكن عدد نزلاء الفندق كبيرا ، ومن نم فقد كنت أنتظر أن يأتينى النادل بعشائى قبل انقضاء وقت طويل ، أما ما حدث بالفعل فهو أن المستر جونستون كان هو الذى دخل على وهو يقول : « لقد شعرت بالخجل وأنا أطلب اليك أن تتناول طعامك هنا ، ولهذا فقد تحدثت الى الضيوف الآخرين بشأنك وسألتهم ان كانوا يمانعون فى تناولك العشاء معهم فى قاعة الطعام ، فأبدوا جميعا موافقتهم على ذلك ، وقالوا انهم لا يمانعون فى بقائك بالفندق كما تشاء ، ولهذا فانى أرجو منك أن تأتى الى قاعة الطعام ان شئت وأن تبقى بيننا كما تريد ،

وشكرته مرة أخرى ، وذهبت الى قاعة الطعام ، فتناولت عشاء شهيا ٠

#### ٢٧ ـ اتصالات بالسيحية

في صباح اليوم التالى على وصولى الى بريتوريا ذهبت لزيارة المستر ١٠ و٠ بيكر ، وكيل الشئون القضائية لمحل عبد الله شيت ٠ وكان عبد الله قد زودنى ببعض المعلومات عنه ٠ فلم يدهشنى ترحيبه بى ، فقد استقبلنى استقبالا كريما وجعلى يستفسر عن أحوالى ٠ وشرحت له كل ما يتصلل بى ، فقال ، بعد أن استمع الى فى اهتمام : « ليس لدينا عمل لك هنا كمحام مترافع ، فقد استخدمنا لهذا الغرض خيرة المحامين هنا ٠ والقضية قضية طويلة ومعقدة ، ولذلك فسوف أستعين بك الى الحد الضرورى للحصول على البيانات اللازمة ٠ وسوف ييسر بقاؤك هنا بطبيعة الحال اتصالى بموكل ، فتأتيني جميع البيانات التى أطلبها منه عن طريقك ، وهذا ولا شك غنم كبير لى ٠ اننى لم أحجز لك حتى الآن حجرة لسكنك وفضلت أن أنتظر حتى ألقال ، فالناس هنا شيديدو التعصب بسبب فارق أعرف امرأة فقيرة ، هى زوجة أحد الخبازين ، وأعتقد أنها لن تمانع في اقامتك عندها • تعال معى نذهب اليها ! »

وأخذنى معه الى بيتها ، فلما ذهبنا اليه تحدث اليها على انفراد وقبلت أن تستضيفني في بيتها لقاء ٣٥ شلنا في الأسبوع ٠

وكان المستر بيكر الى جانب عمله فى الشئون القانونية واعظا غير محترف ، شديد التحمس لعمله ، وهو ما زال حيا الى هذا اليوم ينعم بثروة طيبة ، ويكرس حياته لأعمال التبشير بعد أن تخلى عن

نشاطه القانونى ، وما زال يكاتبنى الى يومنا هذا ، ولكنه لا يكتب الا فى موضوع واحد ، هو التغنى بمحاسن المسيحية ، فهو يؤمن بأن من المستحيل على الانسان أن يجد السلام الدائم والسكينة الباقية الا اذا تقبل انسيح على أنه ابن الله الواحد ، وانه منقذ البشرية ومخلصها •

وقد حرص المستر بيكر ، في أول مقابلة بيني وبينه ، على أن يستوثق من ديانتي فقلت له : « انني هندوسي موندا ، وان كانت معرفتي بالهندوسية قلينة ، وأقل منها معرفتي بغيرها من الأديان · بل الواقع أنى لا أعرف أين أنا ولا ما يجب أن أومن به · على أن في نيتي أن أدرس ديانتي دراسة مستفيضة ، وكذلك غيرها من الديانات الأخرى » ·

وقد انشرح صدر المستر بيكر لسماع ذلك منى وأفضى الى يقول: « اننى أحد مديرى البعنسة التبشيرية الرئيسية فى جنوب افريقية ، وقد بنيت كنيسة على نفقتى ، وأقوم بالوعظ فيها بصفة منتظمة ، كما أجتمع أنا وبعض الرفاق الذين يتعاونون معى فى هذا العمل كل يوم فى الساعة الواحدة لكى نصلى من أجلل السلام ، ونسعى الى النور الربانى ، ويسرنى لو أنك حضرت اجتماعاتنا لكى أعرفك بزملائى الذين يسعدهم أن يقابلوك » • فشكرته على دعوته ، ووافقت على حضور صلاة الساعة الواحدة بانتظام بقلد ما فى استطاعتى •

وفى اليوم التالى ذهبت الى هذا الاجتماع فقدمنى الى الآنسة هاريس والآنسة جاب والمستر كوتس وغيرهم أما الآنستان هاريس وجاب فقد كانتا عانسين و وأما المستر كوتس فقد كان من أتباع مذهب الكويكرز وكانت السيدتان تشتركان في مسكن واحد فوجهتا إلى دعوة مستديمة لتناول الشاى معهما ومع أصدقائهما في الساعة الرابعة من بعد ظهر كل يوم أحد بمنزلهما ، فكنت كلما اجتمعت بها الجمع أقدم للمستر كوتس بيانا بما فعلته خلل

الأسبوع فى النواحى الدينية وأتحدث معه فى الكتب التى قرأتها وأثر كل منها فى نفسى • فلما توثقت صلاتنا شرع يعطينى كتبا مما يختاره لى حتى ضاق رف كتبى بما عليه • وقد قرأت عددا كبيرا من هذه الكتب خلال عام ١٨٩٣ •

كان حب المستر كوتس لى حبا صادقا شديدا • رأى مرة حول عنقى عقدا مصنوعا من حبات التولاسى التى يلبسها أتباع مذهب فيشنافا فاعتبر ذلك خرافة وانطلق يقول لى : « ان هذا أمر لا يلين بك • دعنى أقطع هذا العقد! » •

ومنعته وأنا أقول : « لا ! لن تفعل ذلك فهو هدية مقدسة من أمي » •

\_ « ولكن أتؤمن أنت به ؟ » ·

- ، « اننى لا أعرف ما قد يكون لهذا العقد من مغزى غامض قد يخفى على • ومع أننى لا أعتقد بأننى سلوف أتعرض للأذى ان أنا خلعته فاننى لا أستطيع ، من غير مبرر قوى ، أن أتخلى عن عقد وضعته أمى حول عنقى تسبيرا عن حبها لىوايمانا منها بأنه سيضاعف من سعادتى وهنائى • أما حين يتأكل بعضى الزمن ، أو ينقطع من تلقاء نفسه ، فلن تكون بى رغبة بعد ذلك فى أن أضع عقدا آخر مكانه • أما هذا العقد بالذات فلن أسمح بقطعه » •

ولم يقدر المستر كوتس حجتى لأنه كان لا يشعر بالعطف نحو دينى ، بل كان يتطلع الى خلاصى من جاهليتى ، فكان حريصا على أن بقنعنى بأنه لا نجاة لى الا اذا تقبلت الدين المسيحى \_ مهما كان للأديان الأخرى نصيب من الصحة \_ فهو الدين الذى يتمثل فيه الحق فى أجلى صوره ، وبأن خطاياى لن تفسل الا اذا كان المسيح شفيعى ، ولن يغنينى عن ذلك عمل مهما كان طيبا .

ولم أر سببا يحملنى على تغيير عقيدتى ــ دينى الذى آمنت به وقد كان من المستحيل على أن أسلم بأننى لن أدخــل الجنة ، ولن يكون لى خلاص ، الا اذا اعتنقت المسيحية • فنما أطلعت أصدقائى المسيحيين على هذا الرأى صراحة استعاذوا اشفاقا على •

والواقع أن عقلى المدرك لم يكن مستعدا لأن يتقبل حرفيا الرأى الذي يقول بأن المسيح بموته وتضحيته قد افتدى خطايا الناس جميعا ، وان كان من الجائز أن يكون لهذا الرأى نصيب من الصحة من الناحية المجازية ، وتقول المسيحية فوق ذلك ان الروح هي من خصائص الآدميين وحدهم دون سائر الكائنات الحية ، وان هذه الكائنات لا تلبث أن تتلاشي الى عدم بعد موتها ، بينا عقيدتي التي أدين بها تختلف اختلافا بينا عن ذلك ، لقد كنت مستعدا لأن أتقبل المسيح على أنه شهيد تتمثل فيه روح التضحية والفداء ، وأنه معلم سماوي عظيم ، ولكني لم أكن مستعدا لأن أتقبله على أنه أكمل من ولد من الرجال جميعا ،

ولم يوح الى ما شهدته فى حياة بعض المسيحيين من تقوى وورع بشىء لم توح به حياة غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى • فقد رأيت فى حياة الآخرين نفس الدعوة الى الاصلاح التى سمعتها من أفواه المسيحين • وليس فى المسيحية من الناحية الفلسفية شىء غير عادى • أما ناحية الفداء فيها فقد بدا لى أن الهندوس يفوقون المسيحيين فى ذلك •

واذا كنت قد عجزت عن تقبل المسيحية ، لا بوصفها دينا كاملا، ولا بوصفها خير دين أخرج للناس ، فقد كانت فكرتى عن الهندوسية لا تخرج عن ذلك ، اذ كانت عيوبها قد أخذت تزداد وضوحا أمام عينى • فاذا كان نظام المنبوذين يمكن حقا أن يكون جزءا من الديانة

الهندوسية فهو اما جزء متعفن واما جزء دخيل عليها • أكثر من ذلك اننى لا أرى نمة ما يسوغ تعدد الطبقات الطائفية وتعدد المذاهب في الهندوسية • مم ما معنى ما يقال من ان الفيدا هي كلام الله المنزل ؟

وقد دفعنى ذلك الى أن أكتب الى رايتشاندبهاى خطابا أبشه فيه هذه الشكوك التى كانت تراودنى كما كتبت الى بعض الهيئات الدينية فى الهند ، وجاءتنى ردودها ، فكان للرد الذى جاءنى من رايتشاندبهاى أثر جميل فى نفسى اذ بعث بعض الطمأنينة الى قلبى ، فقد نصحنى بالصبر وبدراسة الهندوسية دراسة أكثر عمقا واستفاضة ، وقال فى احدى عباراته لى : « انى مؤمن ، وأنا أنظر نظرة منزهة الى هذا الموضوع ، انه ما من دين آخر فيه من كياسة انفكرة وعمقها ما للهندوسية ، أو له ما لها من روح الخير وتقدير الروح » .

وكما كان أصدقائى المسيحيون يحاولون أن يحملونى على اعتناق دينهم كذلك كان أصدقائى المسلمون يحاولون حمل على اعتناق الاسلام · فقد ظل عبد الله شيت يقنعنى بدراسة الاسدلام فاشتريت ترجمة للقرآن من عمل سيل وأخذت أقرؤها كما اشتريت كتبا أخرى عديدة عن الاسلام ·

وعلى الرغم من اننى سلكت طريقا آخر غير ما أراده لى أصدقائى المسيحيون فقد بقيت أشعر بما فى عنقى من جميل لهم ، فقد أثاروا فى نفسى شــوقا الى البحث الدينى ، وسأظل أحمل دائما ذكرى اتصالاتهم الجميلة •

## ٢٨ - بداية تعرفي بالشكلة الهندية

كان للوجيه حاجى خان محمد فى بريتوريا نفس المكانة التى كانت لعبد الله فى ناتال • فلم تكن هناك مسألة من المسائل العامة الا وتزعمها • وقد تعرفت اليه فى الأسبوع الأول بعد وصولى ، وأطلعته على رغبتى فى الاتصال بكل هندى فى بريتوريا وشوقى الى دراسة أحوال الهنود فيها ، وطلبت منه أن يعاوننى على ذلك فوافق عن طيب خاطر •

وكانت أول خطوة لى فى سبيل ذلك الدعوة الى اجتماع حضره جميع الهنود فى بريتوريا ، رسمت لهم فيه صورة مما يلاقيه الهنود من عنت فى الترنسفال ، واقترحت عليهم تأليف رابطة للسعى لدى السلطات المختصة الى ازالة الصعوبات التى تعترض الهنود ، وعرضت عليهم أن أضع تحت تصرفهم كل ما فى مكنتى من جهد ووقت وقد تقرر على ما أذكر أن تتكرر هذه الاجتماعات مرة كل أسبوع ، أو لعلها كانت مرة كل شهر ، فكانت هذه الاجتماعات تعقد عادة بانتظام فيتبادل الحاضرون الرأى ، حتى لم يعد فى بريتوريا هندى لم أعرفه أو حالة لم أكن ملما بها ،

وقد اضطرنی ذلك الی التعرف علی المندوب البریطانی لبریتوریا، المستر جاكوباس دی ویت ۰ كان المستر دی ویت یعطف علی الهنود ولكنه كان فی الوقت نفسه قلیل الحیلة ۰ وقد وافق علی أیة حال علی مساعدتهم فی تحقیق مطالبهم بقدر ما فی است تطاعته ودعانی لزیارته كلما أردت ۰

واتصلت بعد ذلك بالسلطات المشرفة على ادارة السكة الحديد فى بريتوريا وأوضحت لها موانع السفر التى تطبق على الهنود وليس لها ما يسوغها حتى بمقتضى لوائح السلك الحديدية التى وضعتها هذه السلطات نفسها ، فوصلنى منها رد تقول فيه ان تذاكر السفر بالدرجتين الأولى والثانية سروف تصرف للهنود اذا كانوا فى بزة لائقة ، ولم يكن فى هذا الرد الترضية الكافية ، فقد ترك الأمر فى يد ناظر المحطة يقرر من من الهنود يرتدى « بزة لائقة » .

وهكذا هيأت لى اقامتى فى بريتوريا فرصة لدراسة أحوال الهنود الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فى الترنسفال وفى ولاية أورانج المحرة دراسة عميقة مستفيضة • ولم أدر وقتها أن هذه الدراسة قدر لها أن تكون ذات فائدة كبرى لى فى مستقبلى ، فقد كنت فكرت فى العودة الى الهند فى نهاية العام ، أو حتى قبل ذلك ، اذا انتهت القضية التي جئت من أجلها فى خلال السنة •

# ولكن الله شاء أمرا آخر ٠

فقد نص القانون المعدل الذي صدر وقتها على آن يدفع جميع المهنود ضريبة على الرءوس قدرها ثلاثة جنيهات لكل فرد ، كرسم لدخول الترنسفال ، ولم يكن للهنود فوق ذلك حق الملكية الا في أماكن محددة خصصت لهم ، ولم تكن مع ذلك ملكية حرة خالصة ، كذلك لم يكن لهم حق التصويت ، كل هذا بمقتضى القانون الخاص بالآسيويين الذين لم يقف بهم الحرمان عند هذا الحد بل تعداه الى تطبيق القوانين الخاصة بالانجناس «الملونة»عليهم الى جانب ذلك كله،

فلم يكن للهنود بمقتضى قوانين الملونين الحق فى أن يمشوا فى الشوارع على الافاريز أو يخرجوا من منازلهم بعد الساعة التاسعـــة

مساء الا باذن • وكنت كثيرا ما أخرج بالليسل للتريض مع المستر كوتس ، وكنت نادرا ما أعود الى بيتى قبل الساعة العاشرة ، فكان مما يزعجنا ويقلق بالنا فكرة احتمال القبض على بسبب ذلك • نعم ، فماذا يكون الأمر لو قبض على البوليس ؟ بل لقد كان المستر كوتس أشد قلقا على من نفسى • لقد كان يعطى جوازات مرور بعد الساعة التاسعة لخدمه من الزنوج ، ولكن أنى له أن يعطيني جوازا بذلك ؟ فالسيد وحده هو الذي يحق له أن يعطى مثل هذا الجواز لخادمه • ولذلك فلو اننى طلبت منه جوازا للمرور ، حتى على افتراض انه كان مستعدا لاعطائه ، لما استطاع أن يفعل ذلك ، لا ن الأمر يكون في عنه الحالة مما يدخل تحت باب الاحتيال •

وهكذا أخذنى المستر كوتس ، أو واحد من أصحدقائه ، الى الدكتور كراوس ، نائب عام الولاية ، الذى اتضح لى عندما قابلته أنه ينتمى الى نفس رابطة المحامين بلندن التى أنتمى اليها • وقد أبتعليه نفسه أن يكون مثلى فى حاجة الى تصريح لكى يبقى خارج منزله بعد الساعة التاسعة ، ولذلك فبدلا من أن يصدر أمره بمنحى مثل هذا انتصريح أعطانى خطابا يبيح لى البقاء فى الخارج فى أى ساعة من ساعات النهار أو الليل دون تدخل من البوليس ، فكنت أحتفظ بهذا الخطاب معى كلما خرجت • واذا كنت لم أجد نفسى يوما فى حاجة الى استعماله فما ذلك الا وليد الصدفة وحدها •

أما اللائحة الخاصة باستعمال أفاريز الشوارع فقد كانت لى بشأنها تجربة أشد وأنكى • فقد اعتدت كلما خرجت للتريض أن أتجه عبر « شارع الرئيس » ومنه الى سهل مكشوف على أطراف المدينة • وكان بيت الرئيس كروجر يقع فى ذلك الشارع ، وكان بيتا متواضعا الى أقصى حدود التواضع ، ليس فى مبانيه ما يلفت النظر ، وليست له حديقة ، ولا يميزه عن غيره من البيوت فى تلك المنطقة شىء •

ولم يكن هناك ما يدل على أن ذلك البيت هو بيت أحد كبار رجال الدولة غير وجود حارس من رجال البوليس أمامه ، فكنت دائما أسير على الافريز وأمر بالحارس دون عائق أو مانع ·

غير أن الحارس كان يتغير من وقت لآخر حسب نوبة الحراسة وقد حدث في احدى هذه المرات أن انقض على أحد هؤلاء الحراس وأنا أمر أمامه دون انذار سابق ، وحتى دون أن يطلب منى النزول من فوق الافريز ، فأوسعنى ركلا بقدمه وهو يدفعنى بعيدا عن الافريز ، وتولانى شعور باليأس والحسرة ، ولكنى قبل أن أجد وقتا لسؤاله عن سبب هذا الاعتداء سمعت المستر كوتس ينادينى ، وتصادف أن كان يمر بهذا المكان فوق حصانه ، وهو يقول :

« غاندى ! لقد رأيت كل شىء بعينى ، وأنا على أتم استعداد لأن أدلى بشهادتى أمام المحكمة اذا شئت أن تتخذ اجراء قانونيا ضد هذا الرجل • انى آسف أشد الأسف على هذه الاهانة التى لحقتك » •

وقلت له : « لا تحمل هما ! فماذا يعرف هذا المسكين ؟ ان جميع الملونين واحد في نظره • انه لا شك يعامل الزنوج كما عاملني بالضبط ، وقد وضعت لنفسي قاعدة هي ألا ألجأ الى القضاء في أي اعتداء يقع على شخصي ولذا فاني لا أعتزم اتخاذ أي اجراء قبله » •

وقال المستر كوتس: « هكذا أنت دائما · أرجوك أن تفكر في الأمر مرة أخرى فان من واجبنا أن نلقن مثل هذا الرجل درسا لا ينساه » · ثم اتجه الى الحارس يؤنبه على فعلته · ولم أستطع أن أتتبع حديثهما فقد كان يجرى بينهما باللغة الهولندية بالنظر الى أن الحارس كان من البوير ، ولكنه اعتذر عقب الحديث عما فعل ، وما كانت به فى الواقع حاجة الى الاعتذار فقد كنت عفوت عنه ·

ولكنى لم أعاود السير فى هذا الشارع مرة أخرى بعد ذلك ، فقد يكون هناك غيره من رجال البوليس فى نوبة من نوبات حراستهم ممن لم يسمعوا بما حدث فيفعلوا ما فعل · فلماذا اذن أجلب على نفسى اعتداء آخر فى غير موجب ؟ ومن ثم فقد اخترت لنفسى طريقا آخر ·

وتبينت من كل هذا أن جنوب أفريقية ليس المكان الذى يليق بهندى يحترم نفسه ، وأخذت فكرة اصلاح هذه الحالة ووسيلة هذا الاصلاح تشغلنى شيئا فشيئا • ولكن المسألة العاجلة التي كانت تتطلب كل جهدى وعنايتى فى ذلك الوقت كانت قضية الأب عد الله •

### ٢٩ \_ القفيية

بان لى من دراسة وقائع قضية عبد الله أن الحق كان في جانبه، وأن القانون لابد منتصف له • ولكنى رأيت فى الوقت نفسه أن التقاضى أمام المحكمة ، لو سار فى طريقه ، لا بد أن ينتهى بخراب الطرفين : المدعى والمدعى عليه ، وكلاهما قريب الآخر ومن نفس المدينة • وما كان أحد فوق ذلك يستطيع أن يتنبأ بالمدة التى قد يستغرقها نظر القضية • وفكرت : أأترك القضية تسير فى مجراها الى أن يبت فيها أمام القضاء ، وقد تظل فى هذه الحالة الى ما لانهاية، دون أن يكون فى ذلك مصلحة لا حد الطرفين ؟ ان كلا الطرفين كان على العكس حريصا على الانتهاء منها على الفور ما أمكن •

واتصلت بطيب شيت ورجوته أن يقبل التحكيم فيها ، واقترحت عليه أنه لو أمكن تعين حكم يتمتع بثقة الطرفين فأن القضية لا بد أن تنتهى فى وقت قصير • لقد كانت أتعاب المحامين تتزايد وتتراكم بسرعة حتى كان من المكن أن تبتلع مواردهما على سعة هذه الموارد ، وهما التاجران الكبيران • أضف الى ذلك أن شئون هذه القضية قد شغلت عليهما بالهما فلم تدع لهما وقتا يفكران فيه فى شئون تجارتيهما ، فضلا عن أن بقاء القضية معلقة كان كفيلا بأن يزيد لهيب الحقد والكراهية بينهما •

وتملكنى التفكير بهذا الأسلوب حتى رأيتنى أشمئز من مهنتى · أليس على المحامى عن أى الطرفين أن يغوص فى أعماق القضية ليستجمع جميع النقاط القانونية التي تؤيده في دفاعه عن موكله ؟ وقد بدا لى كذلك ، للمرة الاولى ، أن الطرف الذى يكسب القضية لا يستعيد جميع نفقاته التى أنفقها · فالمحاكم عندما تقضى فى قضية بين طرفين تقدر أتعاب المحاماة وفق فئات معينة تحددها لوائحها ، على حين أن المصروفات التى يتكبدها كل منهما بينه وبين محاميه أكثر من ذلك بكند ·

شعرت وقتها بأن ذلك كان أكثر مما يحتمل ضميرى ، وأن واجبى يقتضينى مصادقة كلا الطرفين والعمل على التقريب بينهما ، وحاولت كل جهدى أن أصل الى اتفاق يرضى الطرفين ، ووافق طيب شيت ، وتم الاتفاق على تعيين حكم عدل بينهما استطاع بعد استعراض وقائع الخلاف ومناقشة وجهة نظر كل من الطرفين أن يقضى فيها ، وجاء قضاؤه في مصلحة عبد الله ،

ولكنى لم أقنع بذلك · فلو أن موكل أراد تنفيذ الحكم الذى قضى له به على الفور لاستحال على طيت شيت أن يدبر المبلغ المطلوب كله دفعة واحدة · ومن القوانين غير المكتوبة بين مسلمى بورباندر المقيمين فى جنوب أفريقية أنه خير للمرء أن يمسيوت على أن يوصم بالافلاس · ولما كان من المستحيل على طيب شيت أن يدفع المبلغ الذى حكم به عليه وقدره · · · ر ٧٧ من الجنيهات ، عدا المصاريف ، على الفور ، وقد أبت عليه كرامته أن ينقص من هذا المبلغ درهما ، وكان فى الوقت نفسه لا يريد أن يعلن افلاسه ، فلم يبق أمامه الا طريق واحد ينقذه من هذه الورطة ، وهو أن يقبل عبد الله أن يكون الدفع على أقساط معقولة ، فكان عبد الله كريما فيما طلبه منه طيب شيت وقبل أن يقسط المبلغ على أجل طويل ·

وكانت مهمتى في العصول على مبدأ التقسيط أشق من مهمتى في حمل الطرفين على الموافقة على مبدأ التحكيم ، وان كان كلا الطرفين

قد فرح بهذه التسوية في آخر الأثمر وارتفع قدره في أعين الناس و أما فرحى أنا فلم يكن له حد ، فلقد تعلمت منذ ذلك الوقت فن المحاماة على وجهها الصحيح و تعلمت أن ألتمس في الناس الجانب الطيب من طبيعتهم البشرية ، وأن أشق طريقي الى قلوبهم ، وأدركت أن واجب المحامى ، كما يجب أن يكون ، هو الجمع بين طرفين فرقت بينهما الخصومة و وانطبع هذا الدرس في أعماق قلبي حتى أصبحت أكرس معظم وقتى بعد ذلك ، خلال السنوات العشرين التي زاولت فيها مهنة المحاماة ، وفي مئات من القضايا ، لكي أصل الى التقاء الطرفين المتخاصمين عند حل وسط بعيدا عن ساحة القضاء و

ولم أخسر من جراء ذلك شيئا · حتى المال لم أخسره · أما روحي فاني واثق من أنني احتفظت بها مبرأة من كل رجس أو دنس ·

## ٣٠ \_ الانسان في التفكير والله في التدبير

أما وقد انتهت القضية الآن فلم يعـــد ما يستوجب بقائى فى بريتوريا ، ومن ثم فقد عدت الى دربان وأخذت أعد العدة للعودة الى الهند • ولكن عبد الله شيت لم يكن بالرجل الذى يدعنى أسافر دون تكريم فأقام حفلا لوداعى فى مدينة سيدنهام •

وكانت الخطة الموضوعة تقضى بأن أمضى النهار كله فى تنك المدينة • وبينما أنا هناك أقلب صفحات بعض الجرائد وقع بصرى بطريق المصادفة البحتة على فقرة فى ركن من أركان صفحاتها تحت عنوان «حق التصويت للهنود » • كان الخبر يشير الى مشروع القانون المعروض يومئذ على المجلس التشريعي ، وينص على حرمان الهنود من حق التصويت فى انتخابات مجلس ناتال التشريعي • لقد كنت أجهل أمر هذا القانون من قبل وكذلك كان جميع الضيوف المجتمعين فى سيدنهام •

وسالت عبد الله شيت في ذلك فكان جوابه: « وما قدر فهمنا في مثل هذه الأمور ؟ اننا لا نفهم من الأمور الا ما كان له صلية بأعمالنا التجارية ، • ولما كنت على وشك العودة الى بلادى فقد ترددت في ذكر ما كان يساورني في تلك اللحظة من المخاوف بشأن هيذا القانون المقترح ، واكتفيت بأن أقول لعبد الله : « ان مشروع القانون هذا لو قدر له أن يصير قانونا فسيجعل حظنا في الحياة عسيرا لا يحتمل • انه أول مسمار يدق في نعشنا • انه يهيدم احترامنا الذاتي من أساسه » •

وكان بعض الضيوف ينصتون الى حديثنا باهتمام ، فقال أحدهم : « هل أدلك على ما يجب أن تفعله ؟ أن تلغى سفرك على هذه السفينة وأن تمكث بيننا شهرا آخر نجاهد فيه وفق الخطة التى تشير بها علينا » وانضم اليه جميع الحاضرين في هذا الرأى .

ورسمت في عقل صورة عامة للحملة التي يجب شنها في هذه المسألة ، وبعد أن استوثقت ممن كانت أسماؤهم واردة في كشوف الانتخاب قررت أن أبقى شهرا آخر ·

وهكذا حدد الله لى اتجاه حياتى فى جنوب أفريقية وغرس فى قلبى بدور الكفاح من أجل الكرامة والوطنية ·

كان أول شيء فعلناه أن بعثنا ببرقية الى رئيس المجلس التشريعي نرجوه ارجاء بحث مشروع القانون المشار اليه ، وبرقية مماثلة لها الى رئيس الوزراء •

وانتهينا بعد ذلك من تدبيج الالتماس الذى اعتزمنا رفعه الى المجلس التشريعي بعد أن بذلت جهدا كبيرا في اعداده وقرأت في سبيل ذلك كل ما استطعت أن أصل اليه من الموسوعات التي تعالج هذا الموضوع وذيل الالتماس بعد كتابته بعشرة آلاف توقيع تم الحصول عليها في أسبوعين اثنين ولم يكن الحصول على هذا العدد الضخم من التوقيعات ، من جميع أرجاء الولاية ، بالأمر الهين ، ولا سيما اذا ذكرنا أن أصحابها كانوا حديثي عهد بهذا النوع من الكفاح ، فكان علينا من أجل ذلك أن نختار متطوعين ممن تتوافر فيهم الكفاح ، فكان علينا من أجل ذلك أن نختار متطوعين عليه ألا يوقع أحد على الالتماس الا اذا فهم فحواه و زد على ذلك أن أهل القرى كانوا مبعثرين في مسافات بعيدة مترامية ، فلم يكن في الامكان المحصول

على تلك التوقيعات بالسرعة الواجبة الا اذا تولاه نفر من المتطوعين المتحمسين الذين يضعون كل قلبهم في هذا العمل • وهو ما فعله من اضطلعوا بهذه المهمة •

ورفع الالتماس الى المجلس بعـــد ذلك ، كما طبعت منه ألف نسخة أخرى للتوزيع ، كان من الرها اطلاع الرأى العام الهندى للمرة الأولى على حقيقة الأحوال في ناتال ، كما أرسلت صور منها الى أمهات الجرائد التي أعرفها والى جميع المشتغلين بأمور الاعلان والدعاية .

وكتبت جريدة « تايمس أوف انديا » مقالا افتتاحيا أيدت فيه مطالب الهنود • كما كتبت جريدة « التايمس » اللندنية تؤازرها • وهكذا بدأ يراودنا الامل بأن يكون مصير مشروع القانون المذكور الى الرفض •

ولم يعد فى استطاعتى بعد ذلك أن أغادر ناتال ، فقد أحاط بى أصدقائى الهنود من كل جانب وألحوا على فى البقاء بينهم بصفة دائمة • وهكذا استقر بى المقام فى ناتال •

### ٣١ \_ المؤتمر الهندي بناتال

لم يكن ارسال الالتماس بشأن حرمان الهنود من حق التصويت الى المجلس التشريعي كافيا وحده ، بل كان لا بد من أن نتبع ذلك بحركة دائبة يكون لوقعها صدى لدى وزير المستعمرات البريطاني وقد رؤى لهذا الغرض انشاء منظمة دائمة واستشرت في ذلك الوجيه عبد الله وغيره من الاصدقاء واتفق رأينا جميعا على تأليف هيئة عامة يكون لها طابع الدوام وهكذا ظهر المؤتمر الهندى بناتال الوجود في اليوم الثاني والعشرين من شهر مايو .

وعلى الرغم من أن عضوية المؤتمر كانت تشمل من بين من تشملهم الهنود المولودين فى تلك المستعمرات ، وتشمل طبقة الكتاب كذلك ، فإن العمال غير الفنيين ، أولئك الذين كان يؤتى بهم من الهند للعمل فى جنوب أفريقية لمدد معينة بمقتضى عقود ملزمة ، قد ظلوا بعيدين عنه • ذلك أن المؤتمر لم يكن مؤتمرهم بعد ، فقد كانت وسائلهم المادية أضعف من أن تمكنهم من دفع رسوم الاشتراك التي يقتضيها الانضمام الى عضويته • وما كان المؤتمر ليستطيع أن يجتذبهم اليه ، ويحملهم على الانضمام الى عضويته ، الا عن طريق خدمة يؤديها لهم • وسرعان ما سنحت الفرصة المواتية لأداء تلك الخدمة • فلم آكد أمارس المحاماة فى ناتال ثلاثة أو أربعة أشهر ، ولم يكد المؤتمر يحبو خلال الشهور الا ولى من طفولته ، حتى جاءنا رجل تاميلى ، أغبر الوجه، ممزق المابس ، يحمل قلنسوته فى يده ، وقد انكسرت سنتان من أسنانه الأمامية وأخذ الدم ينزف من فمه • جاءنا يرتعد ويبكى بعد أن ضربه سيده ضربا مبرحا حتى أدماه • وقد عرفت كل شىء عن هدا

الزائر المسكين من كاتبى وهو تاميلى مثله • فقد كان بالاسوندرام - وهذا هو اسم البائس المسكين - يقضى مدة العمل التى يفرضها عليه عقد العمل فى خدمة أحد الأوروبيين المعروفين من المقيمين فى دربان • وقد غضب عليه سيده يوما وفقد رشده فأوغل فى ضربه حتى كسر سنتيه •

وبعثت به على الفور الى طبيب يفحصه ويضمد جراحه ، ولم يكن هناك فى تلك الالايام من الالطباء الاالطباء البيض وكنت فى الواقع أريد شهادة طبية من الطبيب عن نوع الاصابة التى لحقته ومداها وحصلت على الشهادة المطلوبة وذهبت بها من فورى الى قاضى الامور الجزئية ومعى المصاب وقدمت له بلاغا بما حدث ، فلما قرأه القاضى استشاط غضبا وأرسل فى طلب المخدوم .

كان القصاص من المخدوم على فعلته أبعد ما يكون عن رغبتى ، فقد كان كل ما يعنينى أن أعفى بالاسوندرام من العمل فى خدمته ، اذ كنت قد اطلعت على القانون الخاص بالعمل التعاقدى فوجدته ينص على أن الخادم العادى اذا ترك خدمة سيده دون انذار سابق كان عرضة لان يقاضيه سيده أمام المحكمة المدنية • أما الخادم الذي يعمل فى ظل النظام التعاقدى فله شأن آخر ، فهو يتعرض فى تلك الحالة الى المحاكمة أمام محكمة الجنايات ، وقد ينتهى به الاثمر الى السجن اذا ثبتت ادانته • ولعل هذا ما حدا بالسير وليم هنتر الى وصف نظام العمل التعاقدى بأنه نظام يكاد يصل فى مساوئه الى مرتبة الرق ، فالعامل الذى يعمل فى حدود هذا النظام ، شأنه فى ذلك شأن الرقيق تماما ، هو ملك لسيده •

ولم يكن أمام بالاسوندرام سوى طريقين اثنين لكى يعفى من خدمة سيده الذى اعتدى عليه ، فاما الحصول على موافقة « راعى العمال

المتعاقدين ، على الغاء عقده أو تحويل هذا العقد لمصلحة مخدوم آخر ، واما حمل مخدومه على اطللق سراحه ، ومن ثم فقد ذهبت الى مخدومه وقلت له : « اننى لا أريد أن أسير فى اجراءاتى القانونيسة ضدك بغية القصاص منك ، ولا أخالك الا مدركا أنك قد ضربت هذا الرجل ضربا مبرحا ، ويكفينى أن تحول عقد خدمته الى شخص آخر غيرك ، ، فوافق على هذا العرض فى غير تردد ، ثم قابلت راعى العمال فوافق كذلك ، على شريطة أن أجد له مخدوما آخر غيره ،

وهكذا أصبح لزاما على أن أجد مخصدوما لبالاسوندرام غير مخدومه الأول و وانطلقت أبحث عن هذا المخدوم الجديد وكان لا بد أن يكون من الأوروبيين ، فصا كان يحق للهنود أن يستخدموا عمالا تعاقديين ولم أكن أعرف في ذلك الوقت من الأوروبيين الا عددا محدودا وقد قابلت أحدهم فأظهر استعدادا كريما وقبل أن يلحقه بخدمته وأما مخدومه الاول فقد أدانته المحكمة واكتفت بتسجيل موافقته على نقل عقد العمل الى شخص آخر و

ووصل حادث بالاسوندرام الى آذان كل هندى من العمال الذين يعملون تحت نير هذا النظام فشرعوا ينظرون الى على أننى صديقهم المخلص ، ورحبت بهذه الصلة أيما ترحيب ، وأخذت أفواجهم تتدفق على مكتبى من كل حدب وصوب ، مما أتاح لى فرصة أتعرف فيها على الامهم وآمالهم ، على مسراتهم وما سيهم .

## ٣٢ \_ ضريبة الجنيهات الثلاثة

فى حوالى سنة ١٨٦٠ ، أحس الأوروبيون ، بعد أن تبين لهم وجود فرص كبيرة أمامهم لزراعة قصب السكر ، بافتقارهم الى الأيدى العاملة ، وبأن زراعة قصب السكر وصناعته لن تتأتيا الا بالاستعانة بعمال من الخارج ، اذ كان الزولو من أهل ناتال لا يصلحون لمثل هذا العمل ومن ثم فقد اتصلت حكومة ناتال بحكومة الهند واستطاعت أن تظفر منها بتصريح يخول لها جلب العمال اللازمين ، فكان على هؤلاء العمال أن يوقعوا تعهدا بالعمل فى ناتال خمس سنوات يكون لهم بعدها حق الاستقرار فيها والتمتع بحقوق ملكية الارض وهذه هى سبيل الاغراء التى كانت تقدم لهؤلاء العمال لتشجيعهم على الهجرة و

على أن الهنود قد أعطوا ناتال أكثر مما كان يطلب منهم ، فقد ضاعفوا من زراعة الخضر فيها ، كما أدخلوا أنواعا جديدة منها مما يزرع في الهند ، واستطاعوا فوق ذلك انتاج الاتواع الوطنية منها بتكاليف أقل ، كذلك كان لهم الفضل في ادخال زراعة المانجو في ناتال ، ولم تقف جهودهم عند حد الزراعة ، فقد ولجوا كذلك أبواب التجارة واشتروا الارض لاقامة المباني عليها ، وهكذا ارتقوا بأنفسهم من مرتبة الاجراء الى مرتبة الملاك من أصحاب البيوت والاراضى ، وتبع هذا الرعيل الأول تجار آخرون جاءوا من الهند بعد ذلك واستقروا في جنوب أفريقية بقصد الاتجار ، وكان المغفور له الوجيه أبو بكر قي جنوب أفريقية بقصد الاتجار ، وكان المغفور له الوجيه أبو بكر

وانزعج التجار البيض لذلك · فهم حين رحبوا بالعمال الهنود في أول الأمر لم يكن يدور بخلدهم أن تكون لهم هذه القدرة على ادارة

الأعمال التجارية • وقد يكون من السهل احتمالهم كمزارعين يستغلون لحساب أنفسهم • أما أن ينافسوا البيض في مجال التجارة ، فهو ما لا يمكن التغاضي عنه •

ومن هنا بدأت بذور الكراهية للهنود والحقد عليهم تنهو وتترعرع ، وساعد على نموها عوامل أخرى مختلفة · فقد وجدت هذه الكراهية متنفسا لها في التشريعات التي تهدف الى مضايقة الهنود وعرقلة جهودهم ، منها مشروع القانون بحرمان الهنود من حق التصويت ، ومشروع القانون الآخر الذي ينص على فرض ضريبة على العمال الهنود الذين يعملون تحت نير نظام العقود · وهناك غير هذا وذاك نواح أخرى لا تتصل بالتشريع ، ولكنها كانت أشبه بوخز الابر، ساعدت بدورها على تسميم الجو ·

فقد اقترح أولا ترحيل العمال الهنود بالقوة الى الهند قبل أن يحل أجل انتهاء عقود العمل التي يرتبطون بها • ولما كان من غير المحتمل أن توافق حكومة الهند على هذا الاقتراح ، فقد اقترح اجراء آخر هذا مضمونه :

- ۱ \_ أن يعود العامل الهندى الى بلاده على الفور بمجرد انتهاء مدة عقده أه
- ٢ ـ أن يوقع العامل الهندى عقدا جديدا كل سنتين ، على أن
   تعطى له علاوة في كل حالة من حالات التجديد .
- ٣ \_ اذا رفض العامل العودة الى الهند ، أو أبى تجديد عقد عمله ، فعليه أن يدفع ضريبة قدرها ٢٥ جنيها في السنة •

وأوفد السير هنرى بينز والمستر ميسون في وفد الى الهند ليحاولا الحصول على موافقة حكومتها على هذا الاقتراح · وكان نائب الملك في الهند في ذلك الوقت هو اللورد البعين فاعترض على أن تكون الضريبة ٢٥ جنيها ووافق بدلا من ذلك على ضريبة على الرءوس قدرها للاثة جنيهات في السنة • واعتقدت وقتها ، ولا زلت أعتقد ، أن هذا العمل من جانب نائب الملك ينطوى على خطأ جسيم ، فان جباية ضريبة سنوية تصل الى ١٢ جنيها من عائلة قوامها أربعة أشخاص رجل وزوجته وطفلاهما \_ بينما متوسط دخل الزوج لا يزيد في جميع الحالات على ١٤ شلنا في الاسبوع ، كان عملا ظالما ، لا عهد للناس به في أي مكان آخر في العالم •

وأصبح لزاما علينا بعد ذلك ، أن ننظم حملة عنيفة لمقاومة تلك الضريبة • ومما لا شك فيه أن جماعة الهنود لو أنها لانت قناتها وتقاعست عن جهادها ، أو لو أن المؤتمر تخلى عن جهوده في هذا السبيل وقبل هذه الضريبة على أنها مسألة لا حيلة له فيها ، لظلت هذه الضريبة الكريهة تجبى من الأجراء الهنود الى يومنا هذا ، مع كل ما ينطوى عليه ذلك من معرة للهنود جميعا في جنوب أفريقية وفي الهند على السواء •

وكنت فى ذلك الوقت قد قضيت ثلاث سنوات فى جنوب افريقية عرفت خلالها الناس وعرفونى • وفى سنة ١٨٩٦ استأذنت زملائى فى السفر الى الهند لمدة ستة أشهر أعود بعدها اليهم ، بعد أن تبينت أن انظروف تقضى على بالاقامة فى جنوب أفريقية اقامة طويلة ، فقد كان لى فيه مكتب ناجح ، وكنت فوق ذلك أدرك أن الهنود المقيمين به كانوا يشعرون بحاجتهم الى وجودى بينهم • ومن ثم فقد قررت أن أرجع الى الهند ثم أعود ومعى زوجتى وأطفالى •

### ٣٣ - في الهند مرة أخرى

ذهبت الى راجكوت عقب وصولى الى الهنـــد دون أن أتوقف في بومبای ، وعکفت علی الفور علی وضع کتیب عن الموقف فی جنــوب أفريقية ، استفرقت كتابته وطبعه قرابة شهر • وكان لهذا الكتيب غلاف أخضر ، ومن ثم فقد صار يعرف باسم د الكتيب الانخضر ، • وقد تعمدت فيه أن أرسم صورة مضفوطة عن أحوال الهنود في جنوب أفريقية • وطبع من هذا الكتاب عشرة آلاف نسخة أرسل بعضها الى مختلف الصحف وزعماء الا حزاب السياسية المختلفة في الهند ، فكانت جريدة « البيونير » ( الطليعة ) أول جريدة تعلق على ما جاء فيه في مقال افتتاحي لها ، أبرقت وكالة أنباء رويتر ملخصا له الى انجلترا ، ثم أبرق مكتب رويتر في لندن ملخصا لهذا الملخص الى ناتال لم يزد طوله على ثلاثة أسطر • وكان هذا الملخص صورة مصغرة ، وإنكانت صورة مبالغا فيها ، للصورة التي كنت رسمتها في كتيبي عن المعاملة التي يلقاها الهنود في ناتال ، صورة صيغت في عبارة غير عبارتي . وسننرى فيما بعد ما كان لذلك من وقع في ناتال • وفي الوقت نفسه أخذت كل جريدة من الجرائد التي يعتد بها تعلق في اسبهاب على هذا الموضوع ٠

ولم تكن مهمة ارسال نسخ من هذا الكتيب بالمهمة اليسيرة ، بل كان من الجائز الى جانب ذلك أن تكون عملية كثيرة التكاليف باهظة النفقات لو أننى استعنت فى أدائها بمعاونين مأجورين يتولون عملية التغليف وما اليها من النواحى الضرورية الأخرى ، ولولا أننى اهتديت الى خطة تتسم بالبساطة بقدر ما كانت تمتاز بقلة المصروفات • ذلك أننى جمعت أطفال الحى الذى أعيش فيه ، وطلبت اليهم أن يتطوعوا لمعاونتى ساعتين فى صباح يوم من الأيام حتى لايكون عليهم أن يذهبوا الى المدرسة • وقبل الأطفال ذلك عن طيب خاطر ووعدتهم فى نظير ذلك بأن أباركهم وبأن أعطيهم على سبيل المكافأة بعض طوابع البريد المستعملة التي كنت قد جمعت منها مجموعة كبيرة • وأتم الاطفال عملهم فى أسرع ما يمكن ، فكانت هذه أول تجربة لى فى استخدام الأطفال كمتطوعين ، وما ذال اثنان من هؤلاء الأصدقاء الصغار يعملون معى الى هذا اليوم •

واذ كنت في راجكوت أعمل على اعداد هذا الكتيب ، سنحت لى فرصة لزيارة بومباى زيارة خاطفة ، فلم أتردد في الإفادة منها ، فقد كان في نيتي أن أعد الرأى العام في المدن الهندية الكبرى وأستدر عطفه على الهنود في جنوب أفريقية عن طريق اجتماعات عامة تعقد لهذا الغرض ، فلما كنت في بومباى بدأت أولا بمقابلة رانادى القاضى بمحكمة الاستئناف فاستمع الى باهتمام كبير ثم أشار على بمقابلة السير فيروز شاه ميهتا() فلما قابلته في نهاية الامر كانت تطغى على الفسي الهيبة من لقائه ، فقد كنت سمعت عن الالقاب الشعبية التي أضفتها عليه الجماهير وكنت أدرك أنني مقبل على الثول أمام «أسد بومباى » و « ملك الولاية غير المتوج » ولكن لا « الأسد » ولا «الملك» أخافني ، فقد لقيني كما يلقي الأب الكريم ابنه الكبير ، وأنصت الى وأنا أتحدث اليه ، ثم التفت الى وهو يقول : « غاندى : انى أعتقد أن من واجبى أن أساعدك ولابد لى من الدعوة الى اجتماع عام في المدينة » .

<sup>(\*)</sup> أحد كبار رجال الاعمال في بومباى وكان على صلة وثيقة بمؤتمر الهند الوطني ، بل كان له ضلع في تكييف سياسته وتوجيهها وكان من السياسيين المعتدلين .

بهذه الكلمات اتجه السير فيروز شاه الى سكرتيره ، السيد منشى ، وطلب اليه تحديد موعد لهذا الاجتماع ، وحدد الموعد بالفعل، ثم استودعنى الله وهو يحييني أطيب تحية .

وعقد الاجتماع في قاعة معهد السير كواس جي جيهانجر • وكنت قد سمعت أن هذا المكان على سعته يغص بالحاضرين حتى لا يبقى مكان لقدم ، كلما كان المتحدث هو السير فيروز شاه ، ولا سيما من الطلبة المتشوقين الى سماعه ، فكان هذا الاجتماع أول تجربة لى من نوعها • وقد أعجب السير فيروز شاه بخطابي الذي ألقيته فيه مما أسعدني حقا •

وقد يسر السير فيروز شاه بذلك مهمتى في الأيام المقبلة وفتح الطريق أمامي في الجهات الأخرى التي ذهبت اليها •

وذهبت من بومبای الی بونا · کان فیها حزبان ، ولکنی آثرت أن أظفر بمعاونة الناس جمیعا علی اختلاف میولهم وآرائهم · وقد ذهبت أولا لمقابلة لوكامانیا تیلاك(چ) فقال لی :

« انك على حق فى التماس المعونة من جميع الا حزاب ، فلن يختلف الرأى فى موضوع جنوب افريقية ، ولكن الواجب يقضى كذلك بأن يرأس الاجتماع رجل غير حزبى • ويجدر بك من أجل ذلك أن تقابل الاستاذ بهاندركار ، فقد ظل بمنأى عن جميع الحركات العامة فى المدة الا خيرة ، وقد يكون فى موضوعك ما يخرجه من عزلته • قابله ثم دعنى أعرف ما يقوله لك! اننى أريد معاونتك الى أقصى حد، وبالطبع فى استطاعتك مقابلتى فى أى وقت تشاء فأنا تحت تصرفك » •

<sup>(</sup> ولا المامة • المام

ثم قابلت جوكهال (م) بعد ذلك فاستقبلنى استقبالا حافلا وأسر قلبى منذ اللحظة الأولى بأسلوبه وحديثه · كان هذا أول لقاء بيننا ، ومع ذلك ، فقد خيل الى وهو يحدثنى أننا انما نستعيد صداقة قديمة كانت بيننا · لقد بدا السير فيروز شاه أمامى كالهيمالايا · أما لوكامانيا فقد كان أشبه بالمحيط · وأما جوكهال فكان كنهر الكنج · ففى هذا النهر المقدس يستطيع المرء أن يغتسل فتنتعش روحه · أما جبال الهيمالايا فهى تستعصى على كل من يريد أن يرتقيها · وأما المحيط فليس من السهل على المرء أن يعبره ·

لقد أخذ جوكهال ، عندما التقينا ، يتفحصنى عن كتب كما يتفحص المعلم تلميذا يريد أن يلتحق بالمدرسة ، فجعل يحدثنى عمن يجب على أن أتصل به ، وكيف أتصل به ، وطلب أن يطلع على خطابى الذى أعددته ، وتجول بى فى أنحاء الكلية ، ثم أكد لى أنه يضع نفسه تحت تصرفى ورجانى أن أطلعه على نتيجة مقابلتى للدكتور بهاندركار، وودعنى وأنا أسعد ما أكون ·

واستقبلنى الدكتور بهاندركار استقبال الأب لابنه • لقد كان الوقت ظهرا عندما ذهبت لمقابلته فأعجب هذا العالم الكبير ، الذى لا يعرف الكلل الى نفسه سبيلا ، أن يرانى وقد انهمكت فى عملى الى حد مقابلة الناس فى تلك الساعة من النهار ، كما كان لاصرارى على ألا يرأس الاجتماع الا رجل غير حزبى صداه فى نفسه فاستجاب الى رجائى على الفور •

<sup>(\*)</sup> هو مؤسس د جماعة خدام الهند ، وهو سياسي معتدل ، ووطنى غيور ؛ وكان شديد الحدب على الفقراء ٠

وهكذا استطاع هذا الفريق من الرجال من أهل بونا ، أولئك الذين تنزهوا عن كل أنانية ، أن يعقدوا اجتماعا عاما في مكان متواضع في غير جلبة أو ضوضاء ، حتى تركتهم وأنا أكثر ايمانا بمهمتى .

وانتقلت بعد ذلك الى مدراس فوجدتها شعلة من الحماس ، اذ كان لحادث بالاسوندرام صداه فيها ومع أن خطابي الذي ألقيته فيها كان في نظرى طويلا بعض الطول ، فقد أنصتت الجماهير المحتشدة باهتمام الى كل كلمة من كلماته ، وما كاد ينتهى الاجتماع حتى تهافت الناس على اقتناء نسخ من الكتيب الأخضر ، وكنت قد طبعت منه عشرة آلاف نسخة أخرى ، فبيع منها عدد كبير .

ومن مدراس ذهبت الى كلكتا ، وبينما أنا هناك وصلتنى برقية من دربان تقول : « سيفتتح البرلمان في يناير ، عد سريعا ! » •

وكان دادا عبد الله قد فرغ فى ذلك الوقت من شراء الباخرة «كورلاند » فأصر على أن أسافر عليها أنا وعائلتى دون أن يتقاضى على ذلك أجرا • وقبلت شاكرا ، ثم أبحرت فى شهر ديسمبر فى طريقى الى جنوب افريقية للمرة الثانية ، ولكنى فى هذه المرة كنت أصطحب معى زوجتى وولدى والابن الوحيد لأختى المترملة • وقد سافرت معنا فى نفس الوقت سفينة أخرى اسمها « ناديرى » كان وكلاؤها هم دادا عبد الله وشركاؤه كذلك • ولا بد أن عهد الركاب الذين حملتهم السفينتان كان يصل الى نحو ثمانمائة راكب ، نصفهم كانوا فى طريقهم الى الترنسفال •

### ٣٤ \_ وصول عاصف الى جنوب افريقية

ألقت الباخرتان مراسيهما في ميناء دربان في يوم ١٨ ديسمبر ، أو حوالي ذلك التاريخ ، وكان النظام في موانيء جنوب افريقية يقفى بألا يسمح لأحد من الركاب بالنزول من السفينة الا بعد أن يفحص فحصا طبيا دقيقا ، فاذا تبين أن أحدا من ركابها مصاب بمرض من الأمراض المسلية ، احتجزت السفينة كلها في الحجر الصحى فترة من الوقت ، ولما كان مرض الطاعون متفشيا في بومباى عندما أبحرنا ، فقد خشينا أن نتعرض لفترة قصيرة من الحجر الصحى ، وبالفعل جاء الطبيب الى الباخرة ليفحص ركابها ثم أمر بوضعنا تحت الحجر لمدة خمسة أيام ، اذ كان من رأيه أن ميكروب الطاعون يبقى ثلاثة وعشرين يوما ، على أكثر تقدير ، قبل أن تظهر أعراضه ، وهكذا صدر الأمر الى باخرتنا بالبقاء في الحجر الصحى حتى اليوم الثالث والعشرين من يوم ابحارنا من بومباى ، على أن هذا الأمر كان يخفى وراءه ما هو أكثر من الأسباب الصحية ،

فقد كان السكان البيض فى دربان هائجين مائجين فى ذلك الوقت يطالبون باعادتنا الى الهند ، فكان هياجهم هنذا أحد أسباب هسنذا الأمر · كانوا يعقدون الاجتماعات الحاشدة فيتهددون ويتوعدون ، بل لقد لجأوا الى محاولة استعمال سبل الاغراء مسع شركة عبد الله وشركائه ، فعرضوا عليهم تعويض الشركة عن كل ما قد يصيبها من ضرر اذا عادت السفينتان بنا الى الهند · ولكن رجال الشركة لم يكونوا بالرجال الذين يخشون وعيدا ، أو يثنيهم اغراء · فقد صمم الوجيه عبد السكريم حاج آدم ، وكان فى ذلك

الوقت الشريك الذى يشرف على ادارة الشركة ، على ارساء السفينتين عند رصيف الميناء لينزل منهما الركاب مهما كلفه الأمر •

لقد تحولت دربان في تلك الأيام الى مسرح لمبارزة عنيفة ، كان طرفاها غير متساويين ، فكان في ناحية منه نفر من الهنود الذين لا حول لهم ولا قوة يساندهم عدد محدود من أصدقائهم الانجليز ، بينا اصطف في الناحية الأخرى منه جميع البيض ، أقوياء بكثرتهم ، أشداء بأسلحتهم وبثرواتهم وبحظهم من التعليم ، تظاهرهم الحكومة في موقفهم ، وتشد من أزرهم ، نعم فلقد كانت حكومة ناتال تساعد البيض علنا ، بل لقد كان المستر هارى اسكومب ، وهو أشد أعضاء الوزارة في ناتال بأسا وأقواهم نفوذا في ذلك الوقت ، يشترك معهم اجتماعاتهم التي كانوا يعقدونها ،

وبينا مسرح الحوادث فى دربان يعج بحركة لا تنقطع كنا فى سفينتنا ننظم الألعاب بغية تسلية الركاب • عسلى أننى فى الوقت الذى كنت أشترك فيه فى هذه التسلية كان عقلى مشغولا بما يجرى فى دربان ، فقد كنت أدرك أننى الهدف المقصود من كل هذه الحركة، وأعلم أننى متهم بتهمتين : الأولى أننى ، وأنا فى الهند ، أطاقت لنفسى العنان للحط من شأن سكان ناتال البيض ، والثانية أننى ، رغبة منى فى اغراق ناتال بالهنود ، قد تعمسدت أن أصطحب معى ملء سفينتين منهم ليستقروا فيها •

وفى الحق اننى كنت أشعر فى ذلك الوقت بما فى عنقى من مسئولية • كنت أدرك أن المشرفين على شركة دادا عبد الله وشركائه قد خاطروا بأنفسهم وبشركتهم من أجلى ، وأن حياة الركاب كانت فى خطر ، وبأننى قد عرضت عائلتى للتهلكة باحضارها معى •

ولكننى كنت أعلم من ناحية أخرى أننى برىء من كل ما نسب الى.، فأنا لم أحمل أحسدا على المجيء الى ناتال ، بل لم أكن أعرف الركاب عندما استقلوا السفينة ، واذا استثنينا قريبين اثنين من أقاربى ، كنت لا أعرف اسم واحد من المئات الذين جاءوا على ظهر السفينة أو أعرف عنوانه ، زد على ذلك أننى لم تصدر منى وأنا فى الهند كلمة واحدة ضد البيض فى ناتال لم أكن قلتها فى ناتال نفسها من قبل ، بل كان عندى من الأدلة ما يكفى لتعزيز كل كلمة قلتها ،

# وطالت بنا الأيام بما تباطأت ونحن على ظهر السفينة ٠

وأخيرا سمح للسفينتين بدخول الميناء بعد انقضاء الأيام الثلاثة والعشرين المقررة ، وصدر الاذن للركاب بالنزول الى أرصفة الميناء ٠

غير أن المستر اسكومب كان قد أرسل الى قائد السفينة يخطره أنه بالنظر الى ما كان عليه السكان البيض من ثورة عارمة ضدى ، وبالنظر الى ما قد يتهدد حياتي من جراء ذلك ، فقد يكون من الخير أن أنتظر في السفينة ، وألا أنزل منها الا تحت جنح الظلام ، فيتولى المستر تاتام ، قومندان الميناء ، حراستنا ، أنا وأسرتي ، حتى نصل الى بيتنا ، وأوصل قائد السفينة هذه الرسالة الى فوافقت عليها ، ثم لم يمض على ذلك نصف ساعة حتى كان المستر لو تون قد حضر ليقول لقائد السفينة : « أريد أن أصطحب المستر غاندي معى اذا لم يكن عنده مانع من ذلك ، وأنا بوصفى المستشار القانوني للشركة أقول لك انك غير ملزم بتنفيا الرسالة التي أبلغها لك المستر السكومب ، وجاء قائد السفينة الى بعد ذلك ليقول لى ما معناه : ه اذا لم تكن خائفا فاني أقترح عليك أن تذهب المسز غاندي والأطفال ه منزل رستم جي وأن نتبعهم ، أنا وأنت ، سيرا على الأقدام ، فاني الى منزل رستم جي وأن نتبعهم ، أنا وأنت ، سيرا على الأقدام ، فاني

بل اننى لا أعتقد بأن هناك خطرا حقيقيا من أن يعتدى عليك أحد ، فقد تفرق البيض وأصببح كل شيء هادئا في المدينة » وقبلت ما عرضه على شاكرا ، فذهبت زوجتي مع الأطفال الى منزل المستر رستم جي في احدى العربات فبلغوه سالمين ، أما أنا فقد نزلت من السفينة مع المستر لوتون ، بعسد استئذان قائدها ، وكان منزل المستر رستم جي يقع على مسيرة ميلين من الميناء .

غرر أنني ما كدت أهبط من السفينة حتى عرفني بعض الصبيان فأخذوا يصيحون : « غاندى ! غاندى ! » ولم يلبث أن لحق بهم نحو ستة من الرجال يشاركونهم في صياحهم . وخشى المستر لوتون أن يزداد عدد المتجمهرين فنادي على عربة يجرها رجل • ولم أكن في يوم من الأيام أستعذب ركوب هذا النوع من العربات ، ولو قدر لي أن أركبها وقتئذ لكانت أول مرة في حياتي ، ومع ذلك فقد حال الصبيان بيني وبين ركوبها وجعلوا يخيفون الرجل الذي يجرها ويطاردونه حتى انطلق يطلب النجاة لنفسه • وكنا كلما سرنا في طريقنا ازداد عدد المتظاهرين حتى استحال علينا السير بعـــد ذلك • ولم يلبث المتظاهرون أن أمسكوا بالمستر لوتون فباعدوا بينه وبيني • فلما تم لهم ذلك ، أخذوا يرجمونني بالحجارة والبيض الفاسد ، ثم هجم على واحد منهم فخطف عمامتي ، بينا انهال على الآخرون ضربا وركلا حتى انتابني شعور بالاغماء ، فأمسكت بدرابزين أحد البيوت حتى لا أقع على الأرض ، فازداد هياج الجماهير وصخبهم وأوغلوا في الاعتداء على بأيديهم وأرجلهم • وتصادف أن كانت المسز الكسندر ، زوجة مدير البوليس ، تمر في تلك اللحظة ، وكانت تعرفني ، فأبت عليهــــا مروءتها الا أن تتقدم لمساعدتي ، ففتحت مظلتها ، على الرغم من أن الشمس لم تكن في السماء ، ووقفت بيني وبين الجماهير حتى استحال عليهم أن يتمادوا في الاعتداء على دون أن يصيبوها بأذى •

وكان أحد الشبان الهنود الذين شهدوا الحادث ، قد جرى فى أثناء ذلك الى مركز البوليس يستنجده ، فأرسل مديره بعض رجاله لكى يحتاطوا بى ويخفرونى الى حيث أريد الذهاب • واستطعنا أخيرا أن نصل تحت حماية البوليس الى منزل المستر رستم جى ، دون أن يقع على اعتداء آخر ، وان كنت قد أصبت مع ذلك بكدمات ورضوض فى جميع أجزاء جسمى لم يلبث أن تعهدها الدكتــور داديبارجور طبيب السفينة ، وكان قد حضر الى المنزل ، بعنـايته وقدم لى كل الاسعافات الطبية المكنة ،

کان السکون یخیم علی منزل المستر رستم جی فی الداخل ، أما فی الخارج فقد أحاطت به جموع البیض علی الرغم من ظلام اللیل وهم یصیحون : « لابد لنا من غاندی ! » ، وجهاء مدیر البولیس یحاول آن یهدی، من صخبهم ، ولجأ الی الترغیب دون التهدید لکی یصرفهم عما کانوا فیه ، ثم أرسل الی فی الخفاء رسالة یقول فیها : « اذا أردت أن تنقید منزل صدیقك و تنقذ حیاة عائلتك فعلیك الهروب ، بعد أن تنخفی علی النحو الذی أقترحه علیك » ،

وعلى نحو ما اقترحه على مدير البوليس تنكرت في زى شرطى هندى ووضعت فوق رأسى كوفية مدراسية ملفوفة حسول طبق من المعدن لتقوم مقام الخوذة ، ثم صحبنى اثنان من المخبرين أحسدهما يتخفى في زى تاجر هندى ، بعد أن صبغ وجهه بطلاء يضفى عليسه بشرة الهنود • أما الآخر فلا أذكر الآن كيف كان يتخفى ، حتى اذا وصلنا الى الباب الخلفى لمتجر قريب عن طريق حارة ضيقة أخسدنا نشق طريقنا عبر مخزنه ، وسط الأكياس المكسسة من البضائع ، حتى خرجنا من بابه العام ودخلنا الى عربة كانت تنتظرنا في نهاية الشارع • وسارت بنا العربة حتى وصلنا الى مركز البوليس حيث

جاء المستر الكسندر بعد ذلك لاستقبالى فشكرت له ، كما شكرت للمخبرين اللذين اصطحبانى ، حسن صنيعهم بى •

فبينما كنت أحاول الهرب من منزل المستر رستم جى وفق الخطة التى اقترحها المستر الكسندر كان هو يحاول ملاطفة الجماهير وصرفهم عن مطاردتى بترتيل هذه الانشودة:

اشنقوا غاندى العجوز ، اشنقوه ! فوق شـــجرة التفــاح الحامض

حتى اذا بلغه أننى قد وصلت الى مركز البوليس سالما قال للجماهير المحتشدة : « لقد هربت فريستكم عن طريق حانوت قريب، وأولى بكم الآن أن تذهبوا الى بيوتكم » • فلما سمع المتظاهرون ذلك منه غضب بعضهم ، وضحك بعضهم الآخر ، ورفض البعض أن يصدق ما سمع •

واستطرد قائد البوليس يقول: « اذا كنتم لا تصدقون ما أقول ، فما عليكم الا أن تنتدبوا واحدا أو اتنين من بينكم ليريا بنفسيهما ، وأنا مستعد لأن أدخل معهما الى المنزل ، فأذا عثرا على غاندى فيه فأنا كفيل بأن أسلمه اليهما وأنا جد مغتبط • أما اذا أم يعثرا له على أثر فأن عليكم أن تنصرفوا من هنا ، فأنا واثق من أنكم لا تبغون اتلاف منزل المستر رستم جى ، أو ايذاء زوجة المستر غاندى أو أطفاله » •

وأرسل المتجمهرون مندوبين عنهم الىالمنزل ليفتشاه ، فلم يلبثا أن عادا اليهم بالنباً الذي خيب آمالهم • وانفضوا أخارا • أما كثرتهم فكانت معجبة بحكمة مدير البوليس وحسن تصرفه • وأما قلتهم فكانت حانقة غاضبة •

وقد أبرق المغفور له المستر تشمبراين، وكان وزير المستعمرات

البريطانى فى ذلك الوقت يطلب الى حكومة ناتال معاقبة المعتدين ، فارسل المستر اسكومب فى طلبى ، فلما ذهبت اليه أبدى أسفه على ما وقع على من اعتداء ، وما أصابنى من أذى ، ثم قال : « صدقنى اننى لا يمكن أن يداخلنى أدنى شعور بالسعادة لأقل اذى يمكن أن يقع على شخصك القد كان من حقك أن تقبل مشورة المستر لوتون وأن تواجه بذلك أسوأ ما كان يمكن أن يحدث لك ، ولكنى وائق من أنك لو أوليت اقتراحى عليك بعض عنايتك لما وقعت هذه الحوادث المؤلمة ، ومع هذا فاذا استطعت أن تتعرف على المعتدين عليك فانى مستعد للقبض عليهم ومحاكمتهم ، بل ان المستر تشمبرلين يريد منى ذلك » .

فكان ردى عليه : « اننى لا أريد محاكمة أحد ، وقد يكون فى استطاعتى أن أتعرف على واحد أو اثنين منهم ، ولكن ما الفائدة من عقاب هؤلاء ؟ بل أكثر من ذلك اننى لا ألوم أولئك انذين اعتدوا على، فقد قيل لهم اننى أدليت وأنا فى الهند بتصريحات عن البيض فى ناتال تتسم بالمبالغة ، واننى اغتبتهم وأنا هناك، فاذا كانوا قد صدقوا ما ألقى فى روعهم فهم لا شك كانوا محنقين على ، ان الزعماء – اذا سمحت لى بأن أقول ذلك – وأنت من بينهم ، هم الملومون عما حدث فقد كان فى استطاعتكم أن توجهوهم توجيها خيرا من ذلك ، حتى أنت قد صدقت ما أبرقت به رويتر ، واعتقدت مثلهم أننى قد أطلقت لنفسى العنان فى مثل هذه المبالفات وأنا فى الهند ، اننى لا أريد القصاص من أحسد ، وأنا واثق من أنهم حين يعرفون الحقيقة سيشعرون بالحزن والأسف على ما صدر منهم » .

ورد المستر اسكومب يقول : « هل تسمح بأن تعطينى رأيك هذا كتابة ؟ اذ لابد لى من أن أبرق به الى المستر تشميرلين • اننى لا أريد منك أن تتعجل فى ردك ، وقد تحب أن تستشير المستر لوتون وبعض أصدقائك قبل أن تصل الى قرار نهائى فى ذلك ، وإن كنت

أعترف لك فى الوقت نفسه بآنك لو تنازلت عن حقك فى القصاص ممن اعتدوا عليك ، فسوف تساعدنى بذلك مساعدة قيمة على اعادة الهدوء والآمن ، فضلا عما يعود عليك من جراء ذلك من ارتعاع فيمتك فى أعمن الناس » •

وقلت له: « أشكرك ، فلست في حاجة الى استشارة أحد من الناس ٠٠ لقد كونت رأيي في هذا الموضوع حتى قبــل أن أحضر اليك ٠ ان رأيي الذي لا أحيد عنه هو أنه لا ينبغي محاكمة المعتدين . وأذا على استعداد لأن أسجل في هذه اللحظة قراري هذا كتابة ي ٠

وكان مندوب جريدة « ناتال أوبزرفر » قد حضر لمقابلتى قبل نزولى من السفينة وقدم الى عددا من الأسئلة استطعت خلال ردى عليها أن أدحض كل فرية وجهت الى ، وكان من حسن حظى، والفضل في ذلك للسير فيروز شاه ميهتا ، أنني لم ألق وأنا في الهنسد من الخطب الا ما كان مكتوبا • وكان معى عندما قابلني مندوب الجريدة نسخ من تلك المخطب ومن كتاباتي الأخرى التي كنت قد بعثت بها الى الصحف المختنفة ، فأعطيت صورا من هذه وتلك للمندوب وأبنت له انني لم أقل وأنا في الهند شيئا لم أقنه في عبارة أشد وأنا في جنوب افريقية ، كما أوضحت له انني لا يد لى في احضار هذا العدد من الركاب في الباخرتين كورلاند وناردير الى جنوب افريقية ، بل ان عددا كبيرا منهم كان يقيم فيه من مدة وان أغلبهم لا يفكرون في البقاء في ناتال بل يعتزمون الذهاب الى الترنسفال • وكانت الترنسفال في ناتال بل يعتزمون الذهاب الى الترنسفال • وكانت الترنسفال كانوا يسعون وراء جمع المال ، ومن ثم فقد كان معظم الهنود يفضلون الاقامة فيها •

وكان لهذه المقابنة الصحفية ولامتناعى عن محاكمة المعتدين أنر عميق فى النفوس الى حـــ أن شعر الأوروبيون من سكان دربان بالخجل من سلوكهم الذى سلكوه ، كما أعلنت الصحف براءتى مما نسب الى وأظهرت سخطها عــلى الرعاع الذين اعتدوا على و وهكذا أنبت القصاص العرفى الذى كان المعتدون يريدونه لى انه كان نعمة وبركة على ، أو بعبارة أصح كان نعمة وبركة عـلى القضية التى تبنيتها ، فزاد من سمعة الجالية الهندية فى جنوب افريقية ويسر لهم سبل العمل فيه ولم تمض ثلانة أيام أو أربعة حتى كنت قد عدت الى بيتى وأخذت أستقر فى حياتى ، على أن هذا الحادث قد ساعد على رواجى فى عملى فى ميدان المحاماة ،

### ٣٥ \_ تربية الأطفال

لما نزلت من السفينة في دربان في ينـــاير عام ١٨٩٧ كان يصحبني نلانة أطفال ، ابن أختى ، وكان عمره وقتئذ عشر سنوات ، تم ولداى ، وكان عمر أكبرهما تسع سنوات والثاني خمس ، ومنذ ذلك الوقت والسؤال الذي كان يشغل بالى في شأن مستقبلهم هو : أين أعلمهم ؟

لقد كنت أستطيع أن أبعث بهم إلى مدارس الأطفال الخاصة بالأوروبيين ، ولكن دخولهم تلك المدارس كان لا يتأتى الا على سبيل المنة والاستثناء ، اذ ما كان يتاح لأحد غيرهم من أطفال الهنود أن يتحقوا بها ، وانها كان هيؤلاء ينهبون الى مدارس أنشأتها لهم البعثات المسيحية ، ولم أكن مستعدا في الوقت نفسه لادخال أبنائي مدارس المبشرين ، فقد كنت لا أميل الى نوع التعليم الذي يعلم فيها ، فلغة التعليم فيها كانت الانجليزية أو على أحسن الفروض اللغة التاميلية أو الهندية المحرفة ، أضف الى ذلك اننى لم أكن أستطيع أن أغمض عيني على بعض المساوى الأخرى التي يتسم بها التعليم في أعلمهم بنفسي ،

والحق اننى كنت فى حيرة من أمرى · لقد كرهت أن أبعث بهم الى الهند مرة أخرى ، فقد كنت أومن ، حتى فى ذلك الوقت ، انه لا ينبغى لصغار الاطفال أن يفترقوا عن آبائهم ، فالتربية التى يتلقاها الطفل فى بيت سليم منظم لهى خير مما يمكن أن يناله فى بيت من بيوت الطلبة · لذلك آثرت أن أكفل أبنائى بنفسى وأن أقيهم فى حضائتى .

وما كنت مع ذلك بمستطيع أن أكرس لهؤلاء الأطفال من الوقت ما كنت أحب أن أكرسه لهم • بل لقد حال عجزى عن أن أوجه اليهم العناية الكافية ، بالإضافة الى اعتبارات أخرى لم يكن لى سبيل الى تجنبها ، دون تربيتهم التربية الأدبية التي كنت أحبها لهم أو التي كانوا يحبونها لأنفسهم ، مما جعلهم يحسون بأثر ذلك طوال حياتهم، فكانوا كلما التقوا بأحد ممن يحملون درجة الماجستير أو البكالوريوس أو حتى ممن جازوا امتحان الماتريكيوليشن سعروا بقصورهم ، وأحسوا بما فاتهم من تعليم مدرسي • ومع ذلك فلست أظن ، وأنا أسترجع الماضي ، إنني أهملت في أداء واجبي نحوهم ، ولست آسفا على أنني لم أدخلهم المدارس العامة •

اننى مؤمن بأننى لو كنت أصررت على أن يتلقوا تعليمهم فى احدى المدارس العامة لحرموا من ناحية تربوية ما كان لهم أن يظفروا بها الا فى مدرسة التجارب أو عن طريق اتصالهم بأبويهم اننى أعرف اليوم عددا من الشباب كانوا معاصرين لأبنائى فى صغرهم، ولست أظن أنهم ، اذا قيسوا الى أبنائى من حيث أشخاصهم ، يمكن أن يفضلوهم فى شىء أو أن أبنائى يعوزهم ما يمكنهم أن يلتمسوه عند هؤلاء .

على أن النتيجة النهائية التى قد تسفر عنبا هذه التجربة لا تزال فى عالم الغيب ، وكل ما أبتغيه من ذكر هذه التجربة الآن انما هو التيسير على المستغلين بدراسة تاريخ الحضارة وتزويدهم بمقياس يوازنون به بين التعليم البيتى المنظم وبين التعليم المدرسى وما للآباء من أثر فى تشكيل حياة أطفالهم ، وأن أبين المدى الذى قد يذهب اليه من كان يريد لنفسه أن يكون لسان صدق ، ومدى ما يفرضه طلب الحرية على من كان ينشد الحرية من ضروب التضحية المختلفة ،

فلو اننى كنت مجردا من الشعور بالاحترام الذاتى ورضيت بأن يتلقى أولادى تعليما لا يستطيع غيرهم من امثالهم أن يظفروا به لكنت حرمت أولادى من أن يتلقوا دروسيا عمنية فى الحرية وفى احترام النفس على نحو ما نفننهم اياه بوسائلي الخاصة ، حتى وان كان ذلك على حساب تربيتهم الأدبية • وفى الحيق لو أن الأمر استحال الى خيار بين الحرية وبين النعليم فمن ذا اللذى لا يؤتر الحرية على التعليم ألف مرة الحرية وبين النعليم المدينة على التعليم ألف مرة الحرية وبين النعليم ألف مرة الحرية على التعليم ألف مرة الحرية وبين النعليم ألف مرة الحرية وبين النعليم المدين المدينة وبين النعليم ألف مرة المدينة وبين النعليم ألف مرة المدينة وبين النعليم المدينة وبين النعليم المدينة وبين النعليم ألف مرة المدينة وبين النعليم المدينة وبين المدينة وبينة وبين المدينة وبينة وبينة

أن الشباب الذين طلبت اليهم فيما بعد ، في سنة ١٩٢٠ ، أن ينجوا بأنفسهم من قلاع الاستعباد \_ المدارس والكليات \_ ونصحتهم وقتها بأنه خير لهم أن يحفظوا لأنفسهم كرامته الأو يشتغلوا في قطع الأحجار في سبيل الحرية من أن يواصلوا تعليمهم وقد كبلت أيديهم بسلاسل الاستعباد \_ هذا الشباب يستطيع الآن أن يتتبع نصيحتي له الى منابعها الأولى .

# ٣٦ \_ بساطة في الحياة

كانت قائمة حساب الكواء الذي يتولى غسل ملابسنا وكيها باعظة مرهقة ، ولم تكن المحافظة على المواعيد فوق ذلك احدى خصائصه ، حتى أضحى ما أهلكه من قمصان وياقات – وكان عددها و دستتين ، أو نلاثا – لا يكاد يكفي لسد حاجتي ، فقد كان على أن أبدل ياقتي مرة كل يوم وان أبدل قميصي ان لم يكن مرة في اليوم فلا أقل من مرة كل يومين ، وكان معنى ذلك زيادة في النفقات خنتها أمرا لا ضرورة له ، ومن ثم فقد عمدت الى تزويد نفسي بمعدات الغسل والكي واشتريت كتيبا تعلمت منه هذا الفن ثم علمته بعد ذلك لزوجتي ، صحيح ان مباشرة غسل ملابسنا وكيها في البيت قد زاد من عبء العمل الذي يقع على كاهلي ولكن جدته جعلته مبعث سرور لى ،

ولن أنسى أول ياقة من ياقاتى غسلتها بنفسى ، فقد استخدمت في كيها من النشاء أكثر مما يجب ، ولم أحم المكواة الى القدر اللازم ، ولم أضغط عليها الضغط الواجب حتى لا تحترق ، وكانت النتيجة أن يبست الياقة الى الحد المعقول ولكن النشاء الزائد العالق بها ظل يتساقط منها ، وذهبت الى المحكمة وقد ارتديتها فأثار ذلك سخرية اخوانى المحامين ، ولكنى ، حتى فى تلك الأيام ، كنت أتمتع بمناعة كبرة ضد سخرية الناس فلا تنفذ الى نفسى ،

وقلت لهم : « هذه أول تجربة لى فى كى ياقاتى وهذا سبب ما ترونه من النشاء السائب • ان الأمر لا يزعجنى فضلا عما هيأه . لى كيها من تسلية » •

وقال صديق : « أرجو ألا يكون ذلك عن قلة في عسد محال الغسيل والكي في المدينة » •

وأجبته : « ان قائمة حساب الكي كبيرة مرهقة اذ تكاد تبليخ تكاليف غسل الياقة وكيها ثمن شرائها · ثم هناك بعسد كل ذلك اعتمادك على الكواء · اننى أفضل بكثير أن أتولى ذلك بنفسى » ·

وبنفس الطريقة التي تحررت بها من رق الكواء استطعت أن أتخلص كذلك من اعتمادى على الحلاق • ان كل من يذهب الى انجلترا يتعلم فن حلاقة ذقنه بنفسه ، ولكني لا أعلم عن أحد تعلم فيها فن حلاقة شعر رأسه • ومع ذلك فقد كان على أن أتعلم ذلك الآن • فقد ذهبت مرة الى حلاق انجليزى في بريتوريا فرفض باباء أن يقص شعرى • لقد شعرت وقتها بالاهانة ولا شك ، وللكني ذهبت من فورى فاشتريت مجزا وأخذت أقص شعرى أمام المرآة • وقد نجحت الى حد ما في قص الجزء الأمامي ، أما الجزء الخلفي فقلد شوهته تشويها • فلما أبصرني أصدقائي في المحكمة على هذا الحال ضحكوا حتى كادوا يموتون من شدة الضحك •

ـ « ماذا دهى شعرك يا غاندى ؟ هل عبثت به الفيران ؟ ، •

ـ « لا وانما الحلاق الأبيض أبى أن يننـازل فيلمس شعرى الالسود ، ولهذا فضلت أن أقصـه بنفسى مهما شوهته في سبيل ذلك » •

ولم يدهش أصدقائي لهذا الرد •

والواقع أن الحلاق لم يكن مخطئا حين رفض أن يقص شعرى • فلو أنه خدم زبونا أسسود لفقد زبائنه البيض • اننا في الهنسد لا نسمح لحلاقينا بأن يقصوا شعر اخواننا و المنبوذين » ، وها أنذا قد نلت جزائي على ذلك وأنا في جنوب افريقية ، لا مرة واحدة بل مرات ومرات • نعم لقد كان ايماني بأن ما لقيته على يد هذا الحلاق انما هو جزاء وفاق على ما نقترفه نحن في الهند سببا في أنني لم أثر ولم أغضب وقتها •

### ٣٧ \_ ذكرى وتوبة

تضافرت حوادث مختلفة ، وقعت لى فى حياتى ، على نقريب الصلات بينى وبين أناس من مختلف العقائد والأجناس ، حتى ليحق لى من تجاربى معهم أن أقول انى لم أعرف التمييز بين قريب وغريب ، بين مواطن وأجنبى ، بين أبيض وأسود ، بين هندوس وهنود من أصحاب المذاهب الأخرى ، سحواء أكانوا مسلمين أم مجوسا ، مسيحيين أم يهودا · بل انى لأذهب الى حدد القول بأن نفسى كانت تعجز عن مثل هذا التمييز ، وان كنت لا أزعم لنفسى فضلا فى ذلك ، فقد كان الأمر مجرد جزء من طبيعتى ·

من ذلك أن كتبة مكتبى ، حين كنت أمارس عملى فى المحاماة فى دربان ، كثيرا ما كانوا يجلسون معى • كان فيهم الهندوسى والمسيحى أو ، لو شهنا أن نميزهم حسب مواطنهم فى الهند ، كان فيهم المجوجيراتى والتاميلى • ولست أذكر مرة واحدة أننى عاملتهم الا على أنهم أهلى وبنو جلدتى • بل لقد كنت أعاملهم على أنهم بعض أفراد أسرتى ، وأخاصم زوجتى لو أنها حاولت أن تحول بينى وبين معاملتهم على هذا الوصف ، وكان أحدهم مسيحيا من أبوين ينتميان الى ما يسمونه طبقة « المنبوذين » •

كان بيتى مبنيا على الطراز الغربى ، فلم تكن فى حجراته منافذ لتصريف المساء القذر ، ومن ثم فقد كان فى كل حجرة من حجراته وعاء خاص لهذا الغرض • فكنت أنا وزوجتى نتولى تنظيف أوعيتنا بنفسينا بدلا من أن نعهــــد بذلك الى خادم أو كناس • وكان كتبة

مكتبى الذين نزلوا أهلا على بيتنا يعتبرون أنفسهم من أصحاب الدار فكان طبيعيا أن يقوموا هم كذلك بتنظيف أوعيتهم بأنفسهم أما الكاتب المسيحى الذى أشرت اليه ، فقد كان حديث عهد بنا ، فكان من واجبنا أن نعنى بأمر حجرة نومه بأنفسنا • غير أن زوجتى استكثرت على نفسها أن تقوم بتنظيف وعاء من كان « منبوذا » ، فقد كان ذلك فى نظرها أكثر مما يمكن أن تحتمل • وتشاجرنا أنا وهى • فقد كانت لا تقبل أن ترانى أتولى تنظيف وعائه ، ولا هى فى الوقت عينه تحب أن تتولى ذلك بنفسها • ولا زالت الى يومنا هذا أذكر منظرها وهى تؤنبنى ، وقد احمرت عيناها من الغضب ، وتساقطت منظرها وهى تؤنبنى ، وقد احمرت عيناها من الغضب ، وتساقطت ألدموع على خديها ، وهى تنزل السلم والوعاء فى يدها • لقد كنت زوجا قاسيا ولكن فى شفقة وحنان • كنت أعد نفسى معلمها ، فكنت أقسو عليها حبا منى فيها •

ولم أقنع بأن أراها تحمل الوعاء لمجرد أن تطيع رغبتى • لقد كنت أريد أن أراها تفعل ذلك بنفس راضية • قلت لها وأنا أرفح صوتى : « انى لن أقبل مثل هذا العبث فى بيتى » •

ونفذت تلك الكلمات الى قلبها كما ينفذ السهم .

وصرخت في تقول: « أبق عليك بيتك ودعني أخرج منه ، وأنساني الشيطان نفسى ، فنضب معين الرحمة من قلبي هنيهة ، وأمسكت بها من يدها وسحبت تلك المرأة المسكينة الى باب المنزل ، وكان يقع في مواجهة السلم ، ثم شرعت أفتحه وفي نيتي أن ألقى بها منه ، فكانت الدموع تنهمر من عينيها وهي تقول: « ألا تخجل من تفسك ؟ هل لابد أن تنسى نفسك الى هذا الحد ؟ والى أين أذهب ؟ الى لا أهل لى ولا أقارب هنا أذهب اليهم ، أوتظن أن من واجبى أن أحتمل وكزك وركلك لا لشيء سوى أنني زوجتك ؟ أستحلفك أن

تكون خيرا من ذلك مسلكا · اقفل هذا الباب ولا تدع الناس يرونا ونحن على هذا الوضع المشين » ·

وحاولت أن ألبس قناعا من الشجاعة ، وان كنت شعرت في قرارة نفسى بخزى شهديد • وأففلت الباب ، فأذا كانت زوجتي لا تستطيع أن تتركني ، فقد كنت كذلك لا أستطيع أن أتركها • لقد كنا كثيرا ما نتشاجر ، ولكن شجارنا كان ينتهى دائما الى سلام ، وان كانت الزوجة ، بما تبديه من قدرة على الاحتمال ، هي التي تنتصر دائما •

اننى اليوم فى وضع يسمح لى بأن أقص هذا الحادث فى غير تكلف أو تحفظ ، فهو ينتمى الى فترة قد ودعتها الى الأبد بعد أن لم أعد الزوج المفتتن بزوجته ، ولا البعل الذى نصب نفسه معلما لها وان فى استطاعة كاستورباى اليوم أن تسىء الى بقدر ما كنت أسىء اليها فى تلك الأيام دون أن يؤثر ذلك فى علاقتنا شيئا ، فقد أصبحنا صديقين لا تفصم صداقتنا الأحداث ، ولا يعتبر أحدنا الآخر مثار شهوة جنسية له و

### ٣٨ \_ حرب البوير

لابد لى من اغفال عدد عديد من التجارب الأخرى التي وقعت لى ما بين سنتى ١٨٩٧ و ١٨٩٩ ، وأن أتجه بقصتى الى حرب البوير مباشرة •

وحسبى أن أقول هنا ان ولائى للحكم البريطانى دفعنى وقتئذ الى الاشتراك فى تلك الحرب فى صف الامبراطورية البريطانية · كان شعورى فى ذلك الوقت ، اننى اذا كنت أطالب بحقى كمواطن بريطانى فلا أقل من أن أشسترك فى الدفساع عن الامبراطورية البريطانية ، كما كان من رأيى يومئذ أن الهند لا تستطيع أن تحقق حريتها الكاملة الا اذا كان ذلك داخل نطاق الامبراطورية البريطانية · ومكذا جمعت من أمكننى أن أجمعهم من الرفاق ، واستطعت بعسد عناء كبير أن أكفل قبول خدماتهم فى فرقة الاسعاف ·

لقد كان عامة الانجليز ، ينظرون الى الهندى على أنه جبان لا يقدر على مواجهة الأخطار أو التطلع الى ما وراء منفعته الشخصية العاجلة · ولذلك فقد جعل كثيرون من أصدقائى الانجليز يثبطون عزيمتى فيما كنت مقبلا عليه من الاشتراك بفرقتنا في أعمال الاسعاف ، ما عدا الدكتور بوث (به) ، فقد شجعنى من كل قلبه على المضى في خطتى ، وجعل يدربنا على أعمال الاسعاف والتضميد حتى حصننا على الشهادات التى تثبت لياقتنا للقيام بهدة الخدمات · كذلك كان المستر لوتون ، والمغفور له المستر اسكومب من أشد التحمسين في تشجيعهم للخطة التى كنت أعتزمها ·

<sup>(\*)</sup> أحد رجال البعثات في جنوب افريقية ٠٠٠ . '

وتقدمنا أخيرا بطلب نلتمس فيه السماح لنا بأداء عملنا في حِيهة الْقَتَالُ · كَانَ عَـَدُدُ فُرِقَتُنَا يُومِئُذُ · · ارا مِنَ الْمُتَفُوعِينِ ، مِنْ بينهم أربعون من ذوى الكلمة المسموعة بين أفراد الجالية الهندية ، وتلايمائة من الهنود الأحرار • أما الباقون فقد كانوا من الهنود الذين يرتبطون بقيود العمل التعاقدي • ومع أن نشاطنا كان المفروض فيه أن يكون خارج نطاق خط النار ، وكنا في أدائه نتمتع بحماية الصليب الأحمر ، فقد طلب الينا في احدى مراحل الحرب أن نعمل بالقرب من جبهة القتال • ولم يكن هذا التحفظ الخـــاص بشروط خدمتنا وبجعل ميدان نشاطنا بعيدا عن خط النار من عملنا ، بل السلطات المستولة نفسها هي التي لم ترد منا أن نخاطر بأنفسنا فوضعت تلك الشروط • غير أن الموقف تغير عندما صدت الجيوش البريطانية عند مدينة سبيون كوب ، اذ أرسل الجنرال بولر وقتها رسالة يقول فيها اننا وان كنا غير ملزمين بالمجازفة بأنفسنا عند خط النار ، فأن الحكومة ستحمد لنا عملنا لو أتينا بالجرحي من ميدان القتال • ولم نتردد من جانبنا في قبول هذه الدعوة ، فكان علينا أن نقطع مسافة تتراوح بين ٢٠ ، ٢٥ ميلا في اليوم الواحد سيرا على الأقدام حاملين الجرحي فوق النقالات •

وأخيرا سرحت فرقتنا بعد أن عملت في خدمة الاسعاف ســـتة أسابيع ٠

وقد لقى عملنا هذا ، على تواضع شأنه ، ترحيبا واستحسانا من كل جهة ، وارتفع مركز الهنود بسببه فى أعين النساس ارتفاعا كبيرا ، وأخذت الجرائد تنشر كلمات الاستحسان والاعجاب فى عبارة مسجوعة وهى تعلن فى النهاية داننا على كل حال أبناء الامبراطورية، كما أشاد الجنرال بولر فى تقاريره العسكرية بجهودنا ، وأنعم على الزعماء فينا بميدالية الحرب •

كذلك أضحت الجالية الهندية بعد هذه التجربة أكثر تنظيما ، وتوثقت صلاتى بالهنود الذين يعملون بمقتضى القيود التعساقدية ، وأخذ الجميسم يشعرون شعورا صادقا بأن الهندوس والمسلمين والمسيحيين ، وبأن التاميلي والجوجيراتي والسندى ، كلهم اخوة من أم واحدة .

وقد أصبح كل واحد منا بعد ذلك مؤمنا بأن أوضاع الهنود الهينة يجب أن تصحح • وكان مسلك البيض وقتها مشجعا على هذا الظن ، بعد أن تبدل مسلكهم بازاء الهنود عما كان عليه من قبل ، ونشأت بيننا وبينهم علاقات طيبة ، واختلطنا بالآلاف من جنودهم في جبهة القتال ، ولقينا منهم جميعا ودا وتقديرا •

بل لعل من واجبى أن أسجل فى هذا المقام احسدى ذكرياتى المعارة عن طبيعة الخير الكامنة فى الإنسان وكيف تتبعلى فى أحسن صورها فى أوقات المحنة • فقد كنا نسير خلال الحرب ناحية معسكر شيئلى حيث كان الملازم روبرتس ، وهو ابن النورد روبرتس ، قد أصابه جرح مميت ، وكان لفرقتنا شرف حسل جثمانه من ميدان القتال • كان اليوم يوما عبوسا قمطريرا ، وكنسا جميعا فى ظمأ شديد الى الماء ، ومررنا فى طريقنا بعين ماء صغيرة نستطيع أن نروى منها بعض ظمأنا • ولسكن من منا يا ترى كان الذى يشرب قبل أخيه ؟ لقد اقترحنا أن يكون دورنا فى الشرب بعد أن يكون الجنود أخيه ؟ لقد اقترحنا أن يكون دورنا فى الشرب بعد أن يكون الجنود المحاربون قد أطفأوا ظمأهم • أما الجنود فقد أبوا الا أن نكون أول الشاردين • وهكذا دار بيننا نقاش جميل استغرق بعض الوقت عن أينا يسبق الآخر •

### ٣٩ \_ اصلاحات صحية بين الهنود

كنت أكره دائما أن أتستر على سروات مواطنى ، أو أطالب بحفوقهم الا اذا تطهروا منها • ومن ثم فقد طللت ، منذ أن استقر بى المقام فى ناتال ، أعمل على ابرائهم من أدران وصحة التصقت بهم فكانوا كثيرا ما يعيرون بها • ولم تكن هذه الوصمة خالية من قدر من الصدق ، فقد شاع عنهم أن الهنود غير نظيفين فى عاداتهم ، قليلو العناية ببيوتهم ، عديمو الاكتراث بما يحيط بهم • على أن أعيان الجالية الهندية كانوا مع ذلك ، قد أخذوا يعنون بشئون بيوتهم ، ويرعون النواحى الصحية فى حياتهم •

ولم يحدث أن فتشت بيوت الهنود ، بيتا بيتا ، الا عندما جاءت التقارير تنبى الحتمال تفشى الطاعون فى دربان • ومع ذلك فلم يجر هذا التفتيش الا بعد استئذان مشايخ المدينة وموافقتهم على ذلك ، بعد أن أبدوا رغبتهم فى تعاوننا معهم على مقاومة هذا الوباء ، فكان لتعاوننا معهم أثره الطيب ، اذ سهل عليهم عملهم بقدر ما قلل من حرجنا •

وبينما عملية التفتيش تجرى فى طريقها وقعت لى تجارب مريرة تبين لى منها أننى لم أكن أستطيع أن أعتمه على معاونة الجالية الهندية وأنا أحاول حملها على أداء واجبها نحو نفسها بالقـــدر الذى كنت أستطيع أن أعتمه عليها فيه وأنا أطالب بحقوقها • فقــد كنت فى بعض هذه البيوت أقابل بالشتم والسباب ، وبفتور مهذب فى بعضها الآخر • فقد كان أصحابها يستكثرون علينا أن نطالبهم بأن يكلفوا

أنفسهم عناء تنظيف بيوتهم · أضف الى ذلك ناحية النفقات التى تتطلبها العناية ببيوتهم ، اذ أين لهم بالمال الذي يقتضيه ذلك ؟

وقد علمتنى هذه التجربة الآن ، أكثر من أى وقت مضى . أنه لا سبيل لك الى حمل جماعات الناس على عمل شىء تريده الا بكنير من الصبر والأناة • فالمصلح هو الذى يتحمس للاصلاح ، لا المجتمع الذى يراد اصلاحه • لذلك كان على المصلح ألا ينتظر ، وهدو فى سبيل الدعوة الى الاصلاح ، غير المعارضة والكراهية ، والاضطهداد الميت فى بعض الاحيان •

ولست أدرى وأيم الحق لم ينظر المجتمع الى دعوة الاصلاح على أنها رجوع به الوراء ؟

وأيا كان الأمر ، فقد كان لهذه التجربة أنرها في حياة الجالية الهندية ، اذ علمتها ضرورة المحافظة على نظافة بيوتها ورعاية شئون بيئتها ، أما أنا فقد خرجت من كل ذلك بمزيد من تقدير السلطات ، اذ أصبحت ترى أننى وان كنت قلم كرست جهودى لرفع مظالم الهنود والمطالبة بحقوقهم المهدرة ، لم أكن أقل تحمسا في دعوتي الى تطهير أنفسنا من جميع الأدران والشوائب ،

### ٤٠ ـ هـدايا قيمة

أحسست بعد أن أعفيت من واجباتى في حرب البوير ، بأن مكانى الصحيح لم يعد فى جنوب افريقية بل هو فى الهند ، فقد كان أصدقائى فيها لا ينفكون يلحون على بالعودة الى الوطن ، وكنت من ناحيتى أحس كذلك بأننى أكون أكثر نفعا وأنا فى الهند ، ومن ثم فقد رجوت زملائى فى الجهاد أن يعفونى من البقاء فى جنوب افريقية فاستجابوا لرجائى بعد مشقة كبيرة ، وبشرط أن أتعهد لهم بالعودة مرة أخرى اذا أحست الجالية الهندية بأنها فى حاجة الى ،

وعقدت الاجتماعات لتوديعي في كل مكان وقدمت لى هـــدايا قيمة ، كان من بينها بطبيعة الحال أشياء من الذهب والفضـــة الى جانب بعض الحل الثمينة من الماس .

ولكن بأى حتى كان يمكن أن أتقبل مثل هذه الهدايا ؟ واذا أنا تقبلتها فكيف أستطيع أن أقنع نفسى بأننى كنت أخدم الطائفة من غير مقابل ؟ فمما لا شك فيه أن جميع هذه الهدايا ، باستثناء قلة قدمها لى بعض موكلي ، كانت من أجل ما قدمته للجالية الهندية من خدمات ، بل لم أستطع حتى أن أفرق في ذلك بين موكلي وبين زميل في الكفاح ، فقد كان موكلي من بين الزملاء الذين تعاونوا معى عسلي هذه الخدمات .

وكان من بين هذه الهدايا عقد من الذهب يساوى خمسين جنيها كان المفروض من اهدائه لى أن يكون من نصيب زوجتي ، ولكن حتى هذا العقد لم يعط لها الا بسبب خدماتي للجالية ، واذن فما كان لى سبيل الى التفريق بين نظرتي الى هـــذا العقد ، ونظرتي الى سائر الهدايا .

وانتابنى أرق شديد طيلة الليلة التى قدم لى فيها القسط الأكبر من تلك الهدايا ، فجعلت أمشى فى حجرتى جيئة وذهابا ، وأنا قلق النفس سقيم الفؤاد ، أفكر فيما يجب على أن أفعله فلا أهتدى الى حل ، فقد كان من الصعب على أن أتنازل عن هدايا تبلغ قيمسها بضع مئات من الجنيهات ، وكان أصعب منه أن أحتفظ بها ،

وحتى لو استطعت أن أحتفظ بتلك الهدايا فماذا عساه يكون حال أولادى ، وحال زوجتى ؟ وهم الذين كانوا يعدون أنفسهم لحياة تقوم على خدمة الناس وترى في العمل الطيب نفسه الجزاء الأوفى •

لقد كان بيتى خلوا من زخرف الحياة ، وكانت حياتنا تزداد بساطة على بساطتها ، فكيف بنا الآن وقد أصبح لدينا ساعات من الذهب ؟ كيف بنا اذا ازدانت صدورنا بسلاسل من الذهب وأصابعنا بخواتم من الماس ؟ لقد كنت ، حتى في ذلك الوقت ، أدعو الناس الى التغلب على شهوة الحلى والجواهر ، فماذا عساى أفعل الآن بهده الحلى والجواهر التي هبطت علينا ؟

واستقر رأيي في النهاية على أننا لا يمكن أن نحتفظ بهــــنه الأشياء ، فجلست أكتب خطابا جعلت فيه تلك الهدايا وديعة تستثمر لصالح الجالية ، وأقمت رستم جي المجوسي وآخرين أوصياء عليها .

وكنت أعرف أننى لابد ملاق شيئًا من الصعوبة فى اقناع أوجتى ، بقدر ما كنت واثقا من أننى لن ألقى معارضة من جانب

أولادى · ولذلك فقد قررت بينى وبين نفسى أن أتخذ منهم عضدا لى فيما كنت مقبلا على عمله ·

وقد وافقنى أولادى على فكرتى عن طيب خاطر وهم يقولون : « اننا لا حاجة لنا بهذه الهدايا الثمينة ، ويجب أن نعيدها الى الجالية • واذا احتجنا اليها يوما فيمكننا في هذه الحالة أن نستريها ، •

وعدت أسألهم وقد امتلأ قلبى فرحا بما سمعته منهم : « اذن فأنتم ستعملون على اقناع أمكم ، أليس كذلك ؟ » •

وأجابوا : « بكل تأكيد ، بل هذا واجبنا ، فهى فىغير حاجة الى لبس هذه الحلى • نعم انها قد تحب أن تحتفظ بها لنا ، ولكن ما دمنا لا نريدها فلم لا توافق على النزول عنها ؟ » •

لكن ما أسهل الكلام! وما أصعب العمل!

فقد قالت لى زوجتى عندما فاتحتها فى الأمر: «قد لا تكون أنت فى حاجة الى هـنه الحلى • وقد يكون أولادك كذلك ، فانك لو ضربتهم لرقصوا على وقع الضربات التى تلهب بها ظهورهم • وقـه أفهم أنك لا تسمح لى بأن أتحلى بهذه الحلى ، ولـكن ما الشأن فى زوجات أولادى؟ فهن ولا شك سيحتجن اليها • ثم من ذا الذى يستطيع أن يتنبأ بما سيحدث فى الفــد ؟ اننى آخر من يتنازل عن هـدايا وهبت لى بدافع من الحب » •

ثم ازداد نقاشها عنفا وحدة ، وأخذت تساند حجتها بالدموع • أما الأولاد فقد بقوا على رأيهم لا يتزحزحون عنه •

وقلت لها في رفق : « ان الأولاد لم يتزوجوا بعـــــــــ ، ونحن لا نحب لهم أن يتزوجوا وهم أحـــــداث • أما حين يكبرون فانهــم يستطيعون أن يعنوا بشئون أنفسهم • ثم نحن من غـــــير شك لن نزوج أولادنا من زوجات يعشقن الحلى • ولنفرض بعد ذلك أنهن كن

يردن منا أن نعطيهن حليا فانني موجود، وما عليك الا أن تطلبي مني.٠٠

وردت على تقول: د أطلب منك ؟ أظن أننى أعرفك جيدا الآن القد حرمتنى من حنيى ولم تدعنى أنعم بها فى سلام . سم تصور أنك تعرض على الآن أن تشترى حليا لزوجات أولادك ! أنت يا من تريد أن تجعل من أطفالى نساكا وهم فى هذه السن • لا ! ان الحلى لن ترد • ثم دعنى أسألك : أى حق لك فى آن تتصرف فى العقد وهو هدية لى ،

وأجبتها : « وهل أعطى هذا العقد لك من أجل خدماتك ؟ أم من أجل خدماتي أنا ؟ » •

وردت تقول: « هذا صحيح ، ولكن خدماتك ماهى الا خدماتى · لقد أشقيت نفسى ليلا ونهارا حتى أنهكتها من أجلك ، أليست هذه كلها خدمات أديتها ؟ بل لقد فرضت على أصدقائك ومن كانوا حولك حتى كنت أبكى وأنا أكدح من أجلهم وأشقى كما يشقى العبيد » ·

كانت كلماتها قارسة قاطعة نفذت الى أعماق نفسى ، ولكنى ظللت مسع ذلك مصمما على رد الحلى ، واستطعت فى النهاية أن أستدرجها حتى ظفرت بموافقتها · وهكذا أعيدت الهدايا جميعها لتودع فى أحد المصارف بناء على حجة التمان حررتها لهذا الغرض بغية استعمالها فيما يعود على الجالية بالخير وفتى رغبتى أو رغبات الأوصياء ·

ولم أندم يوما على أننى اتخذت تلك الخطوة ، كما استطاعت زوجتى على مر الأيام أن تتبين الحكمة فيما فعلت · فقد أنقذتنا تلك الخطوة من كثير من عوامل الاغراء ·

ان رأيي الذي لا يداخلني فيه شك هو أن الرجل الذي يعمل في خدمة المجتمع لا يجوز له أن يتقبل الهدايا الثمينة •

## ٤١ ـ أول مؤتمر أحضره

أمضيت بعد وصولى الى الهند بعض الوقت فى التنقل فى أنحاء البلاد • كان ذلك فى عام ١٩٠١ وهو العام الذى اجتمع فيه المؤتمر الهندى الوطنى فى كلكتا تحت رئاسة المستر ( فيما بعد السير ) دينشو واتشا ، وكان طبيعيا أن أحضر ذلك المؤتمر ، فقد كان أول تجربة لى فى أعمال المؤتمرات •

وسألت أحدد المتطوعين وأنا في طريقي الى المؤتمر عن مكاني فأخذني الى كلية ريبون حيث خصصت أماكن لاقامة بعض المندوبين لقد كان هؤلاء المتطوعون متعارضين متضاربين في ارشاداتهم · كنت تطلب الى أحدهم أن يفعل شيئا فيحيله على غيره ، ثم يحيله هدذا بدوره الى شخص ثالث ، وهلم جرا · أما المندوبون فلم يكن قد حضر أحد منهم بعد ·

وكان اهمال الشئون الصحية في ذلك المكان بالغا حده ٠كانت المياه تطغي على الأرض فتحيلها الى مستنقعات ٠ كانت دورات المياه محدودة العدد ، ولا تزال رائحتها الكريهة تزكم أنفى كلما ذكرتها ٠ فلما لفت نظر المتطوعين الى ذلك أجابوا في غير مداورة : « هذا ليس من عملنا ، بل هو عمل المسكناس » ، فلم يسعنى الا أن أطلب من أحدهم أن يأتينى بمكنسة فحملق في وجهى دهشا ٠ وجئت بمكنسة ثم شرعت أنظف دورات المياه ٠ غير أن الازدحام عليها كان شديدا ، بقدر ما كان عددها قليلا ، مما استوجب تنظيفها المرة تلو المرة في اليوم الواحد ، فكان ذلك آكثر مما كنت أستطيع أداءه ٠

وكان لا يزال باقيا على انعقاد المؤتمر يومان ، وكنت فى الوقت عينه معتزما وضع جهودى فى خدمة مكتب المؤتمر حتى أكتسب بعض التجربة من وراء ذلك • كان بابو بهوبندرانات باسو وجوسسال يتوليان أعمال السكرتارية فذهبت الى أولهما أعرض عليسه خدماتى فقال وهو يتطلع فى وجهى : « ليس عندى عمل لك ، ولعسل لدى جوسال ما يستطيع أن يعهد به اليك • أرجوك أن تذهب اليه » •

وذهبت الى جوسال فأخذ يتفرس فى وجهى ويمحصنى ، ثم قال والابتسامة على وجهه : « أنا لا أستطيع أن أعطيك من العمسل سوى ما كان متصلا بالشئون الكتابية فهل تقبل ؟ » ·

وأجبت : « بكل تأكيد ، فاننى ما جئت الا لأعمل كل ما يطلب الى أداؤه ما دام ذلك في حدود طاقتي » •

قال : « هذه روح طيبة ، أيها الشاب » ، ثم التفت الى المتطوعين الذين كانوا يحتاطون به وسألهم : « هل تسمعون ما يقوله هـــذا الشاب ؟ » •

وعاد يلتفت الى وهو يقول: « هاك مجموعة من الخطابات لكى تتصرف فيها • خذ هذا الكرسى وابدأ في مهمتك • از، مئات منالناس كما ترى يأتون لمقابلتى ، فماذا أصنع ؟ هل أقابلهم أم أضيع وقتى في الرد على هؤلاء الفضوليين الذين تتساقط خطاباتهم على كالمساء المنهمر ؟ ومع كل ذلك فليس عندى من الكتبة من أستطيع أن أعهد اليه بالرد على هذه الخطابات • ان معظمها ليس فيه ما يستحق الذكر ، ولسكنى أرجو أن تتصفحها كلها ، وأن تعترف بوصول ما يستحق منها أن يعترف بوصول ما يستحق منها أن يعترف بوصول حاجة الى ردى » •

وفرحت لهذه الثقة التي أودعها في صاحبنا •

ولم يكن جوسال يعرفنى حين عهد الى بهسذا العمل ، فهو لم يسألنى عن هويتى الا بعد ذلك ، فلما علم منى بعض قصتى أسف على أنه أعطانى هذا العمل الكتابى ، فقلت له مطمئنا: « أرجوك ألا تأسف على ذلك ، فمن أكون أنا فى حضرتك ؟ لقد شابت نواصيك فى خدمة المؤتمر ، ثم أنت بعد ذلك أكبر منى سنا ، أما أنا فما زلت حدنا غير مجرب ، بل انك قد طوقتنى بفضلك حين عهدت الى بما عهدت ، ان كل ما كنت أبتغيه هو القيام بشىء يتصل بأعمال المؤتمر ، وأنت قد أتحت لى هذه الفرصة النادرة التى تهيىء لى فهم دقائق هذه الأعمال» ،

## وهكذا أصبحنا صديقن .

ولم تمض الا أيام قلائل حتى كنت قد حذقت كل ما يتصل بأعمال المؤتمر ، وتمكنت من مقابلة معظم أعضائه ومراقبة حركات الشخصيات البارزة التي كانت تجمع الى صلابتها قوة وبأسل ، من أمثال جوكهال وسرندرانات ، وأدركت مبلغ ما يضييع من الوقت سدى ، ولاحظت في حسرة شديدة المكانة البارزة التي كانت للغة الانجليزية في نواحي حياتنا ، نعم ، فإن الاقتصاد في الوقت لم يكن من مميزات هذا المؤتمر ، اذ كان عمل الرجل الواحد يؤديه أكثر من رجل واحد بينا كثير من الأعمال الهامة لم يعن بها أحد على الاطلاق ،

على أننى ، على الرغم من هذه العين الناقدة التي كنت أنظر بها الى أعمال المؤتمر ، كنت اذا خلوت الى نفسى أجد فى قلبى من روح الخير ما يكفى ليحملنى على أن أقول لنفسى لعلهم فى مثل ظروفهم ما كانوا يستطيعون أن يفعلوا أكثر مما فعلوا ، فعصمنى ذلك من التقليل من قيمة أعمال الغير •

 به الى لجنة الموضوعات ومتى يتقدم به • لقد كانت الخطب الضافية تلقى في مشروعات القرارات الأخرى \_ وكلها باللغة الانجليزية \_ اذ كان لكل منها زعيم يتبناه ويناصره • أما مشروع قرارى فلم يكن الا أرغولا صغيرا وسط طبول ضخمة • فلما جن الليل أخذت ضربات قلبى تتزايد • كان كلل شخص في عجلة يريد الخروج من قاعة اجتماع اللجنة بعد أن كانت الساعة قد قاربت الحادية عشرة • ولم أجد في نفسى الشجاعة على أن أتكلم فانتقلت قريبا من الكرسى الذي كان يجلس عليه جوكهال ، وكان قد اطلع قبل ذلك على مشروع قرارى ، وهمست في أذنه : « أرجوك أن تفعل شيئا من أجلى » •

وسمع السير فيروز شاه ما قلت ، فرد على : « بل لقد فعلنا » ·
وصاح جوكهال: « لا ! لا ! فما زال أمامنا مشروع يتعلق بجنوب
افريقية ، وقد ظل المستر غاندى ينتظر طويلا » ·

وسأله السير فيروز شاه : « هل اطلعت على مشروع قراره ؟ » ·

- ـ و بالطبع ، •
- \_ « هل أعجبك ؟ » ·
  - ــ د لا بأس به ،
- « اذن تقدم به يا غاندى ما دام الأمر كذلك ! ،
  - وتلوته وأنا أرتعد
  - وسانده جو کهال ٠
  - وصرخ الجميع : « موافقون بالاجماع ، ٠

وقال واتشا : « ستكون أمامك خمس دفائق تتحدث فيها عن مشروع قرارك أمام المؤتمر » •

ولم یعجبنی هذا الاجراء ، فلم أجد واحدا یرید أن یتعب نفسه الی حد فهم مشروع قراری ۰ کان کل واحد فی عجلة یرید أن یغادر المکان ، قانعا بالموافقة علیه ما دام جوکهال قد اطلع علیه وأقره ۰

وطلع الصباح فألفانى فى حيرة مما عساى أن أقوله فى خطابى أمام المؤتمر ، اذ ماذا أستطيع أن أقول فى خمس دقائق ؟ فلما وقفت لكى أتحدث ، وكنت قد أعددت نفسى لتلك المناسبة اعدادا وافيا ، رفضت الكلمات أن تخرج من بين شفتى الا بصعوبة • واستطعت أن أقرأ المشروع فى النهاية كيفما كان • وكان أحد الناس قد طبع ووزع على الحاضرين نسخا من قصيدة كتبها يحبذ فيها الهجرة الى الخارج • وقرأت القصيدة على الحاضرين منوها بما يلقاه المستوطنون فى جنوب افريقية من عنت وظلم ، واذا بالمستر واتشا فى تلك اللحظة بالذات يدق جرسه • لقد كنت واثقا من أننى لم أستنفد دقائقى الخمسة ولم أدرك وقتها أن دق الجرس كان معناه أنه لا يزال باقيا أمامى من الوقت دقيقتان • لقد شاهدت غيرى من قبل يتحدون فى افاضة نصف الساعة وثلاثة أرباع الساعة ، ولم يدق لهم جرس والحق اننى شعرت وقتها بأن احساسى قد جرح فجلست بمجرد أن

بل لم يسأل المؤتمرون عن رأيهم في مشروع القرار ، فلم يكن في تلك الأيام ثمة ما يميز المؤتمرين عن المتفرجين • كان كل واحد من الفريقين يرفع يده فتمر المشروعات بالاجماع • وكذلك كان الشأن في مشروع قرارى • وهكذا فقد هذا المشروع أهميته بالنسبة لى •

ومع ذلك فان مجرد موافقة المؤتمر عليه كان في حد ذاته حدثا كافيا لأن يثلج صدرى ، فقد كان شعور المؤتمر من شمعور الأمة ، وحسبى أننى ظفرت بقرار من مؤتمر هذا شأنه .

### ٤٢ ـ في بومساي

کان جو کهال حریصا علی آن استقر فی بومبای ، و آن آزاول عملی فیها فی میدان المحاماة ، و آن أساعده فی أعماله العامة خلال ذلك و وحو حین یتحدث عن الا عمال العامة ، کان یقصد بها کل ما کان متصلا بأعمال المؤتمر الوطنی و وراقتنی فکرته ، و ان لم آکن شدید الثقة بنجاحی فی المحاماة ، فقد کانت ذکریات الماضی المریرة مانلة أمام عینی ، و من ثم فقد رأیت أن آزاول عملی فی میدان المحاماة فی واجکوت أولا و

وكنت أفكر فى البقاء فى راجكوت مدة أطول حين جاءنى كيوالرام دافى يقول لى : « اسمع يا غاندى ! نحن لن نسمح لك بأن تتعفن هنا • يجب أن تذهب الى بومباى وأن تستقر فيها • انك ولا شك ميسر للاعمال العامة ، ونحن لن نسمح لك بأن تدفن نفسك فى كاثياواد • خبرنى اذن : متى نذهب الى بومباى ؟ » •

قلت له: « اننى فى انتظار تعويل مالى من ناتال وسأذهب اليها بمجرد أن يصلنى هذا التحويل ، • وجاء التعويل بعد أسبوعين ذهبت بعدهما الى بومباى • وقد صاحبنى فيها كثير من التوفيق فى مهنتى ، أكثر مما كنت مقدرا ، فكنت أكسب من عملى ما يكفى لسدحاجاتى •

غير أنه في اللحظة التي بدت فيها الأمور كما لو كانت أوشكت على الاستقرار على نحو ما كنت أهوى ، اذا ببرقية تصلني من جنوب

افريقية على غير انتظار تقول : « ينتظر وصول تشممبرلين هنا · نرجو عودتك فورا » ·

وتذكرت عهدى الذى قطعته لمواطنى هناك ، فأرسلت اليهم أقول اننى على أهبة اللحاق بهم بمجرد أن تصلنى النقود اللازمة • واستجابوا لبرقيتى ، وسرعان ما أغلقت مكتبى وأبحرت فى طريقى الى جنوب افريقية •

كنت أظن أن عملى سيقتضينى البقاء فيه عاما على الأقل ، ومن ثم فقد احتفظت ببيتى فى بومباى ، وكان يتألف من طابق واحسد لتقيم فيه زوجتى وأطفالى •

ولما كان من رأيى حتى ذلك الوقت ، أن من واجب الشباب الوثاب ، اذا ضاقت بهم سبل الحياة في بلدهم ، أن يهاجروا الى غيرها ، فقد اصطحبت معى في رحلتي أربعة أو خمسة من الشبان كان ماجانلال غاندى واحدا منهم \*

## ٤٣ ـ في جنوب افريقية مرة أخرى

وصلت الى دربان فى موعدى المقرر ، فأكببت على العمل الذى كان ينتظرنى فيها بمجرد وصولى • كان موعد مقابلة الوفد للمستر تشميرلين قد حدد ، فكان على أن أحرر المذكرة التى سترفع اليه ، وأن أصحب الوفد حين يذهب لمقابلته •

لقد كان هدف المستر تشميرلين من رحلته في جنوب افريقية أن يتسلم باسم بريطانيا هبة قدرها ٣٥ مليونا من الجنيهات ، وأن يظفر الى جانب ذلك بقلوب الانجليز والبوير على السواء ، فلم يكن غريبا أن يعرض عن الوفد الهندى حين ذهب الوفد لمقابلته .

فقد قال لأعضاء ذلك الوقد عندما مثلوا أمامه: « انكم لتعلمون أن الحكومة البريطانية ليس لها من السلطان على المستعمرات التي تتمتم بحكم ذاتي الا قدر يسير • على أن مظالكم تبدو مع ذلك صحيحة ، وسأفعل ما في مكنتي من أجلكم ، ولكن عليكم في الوقت نفسه أن تحاولوا استرضاء الأوروبيين اذا كنتم تريدون أن تعيشوا بين ظهرانيهم » •

كان وقع هذا الرد على الأعضاء كالماء البارد يلقى فوق رءوسهم. ثما أنا فقد تولانى شعور بالخيبة • ولـكن هذه التجربة مع ذلك قد فتحت أعيننا للمستقبل ، ورأيت بعدها أن علينا أن نبدأ كفاحنا من جديد •

وانتقل المستر تشميرلين بعد ذلك من ناتال الى الترنسفال ، فكان على أن أعد قضية الهنود فيها ، وأن أقدم اليه مذكرة بأحوالهم، ولكن كيف أذهب الى بريتوريا ؟ أن مواطنينا فيها لم يكونوا في وضع يمكنهم من الحصول على التسهيلات المشروعة التي تسمح لي بالسفر اليها في الوقت المطلوب • أضف الى ذلك أن الحرب كانت قد خلفت الترنسفال أرضا موحشة ليس فيها من الزاد والملبس ما يكفى أهلها، حتى حرم على من سبق أن هاجروا منها خلال الحرب أن يعودوا اليها الا بعد أن تتزود المتاجر فيها من حاجات الناس ما يكفي استهلاكهم. بذلك • ولم يكن من الصعب عـــلى الأوروبي أن يظفر بمثـــل ذلك التصريح • أما بالنسبة الى الهندى فقد كان الأمر غاية في المشقة • فقد كانت هناك ادارتان للجــوازات ، واحــدة تختص بالزنوج ، والأخرى بالأسميويين ، فكان على الهنود أن يتقدموا بطلباتهم الى ثانيتهما • وقيل لى وقتها انه ما من تصريح يمكن الحصول عليه من تلك الادارة الا عن طريق وساطة بعض أصحاب النفوذ ، وان طالب التصريح كان عليه في بعض الحالات أن يدفع قدرا من المال قد يصل الى مائة من الجنيهات فوق جهود من يلوذ بنفوذهم • وهكذا وجدتني عاجزا عن أن أتبين طريقا يمكن أن ألجه لكى أستطيع السفر الى مدينة بريتوريا • وذهبت الى صديقي القديم قومندان بوليس دربان أستنجده · قلت له : « أرجو منك أن تعرفني بضابط الجوازات ، وأن تساعدني في الحصول على رخصة بالسفر ، فانك لتعلم أنني كنت في وقت من الأوقات من المستوطنين في الترنسفال ، ، فما كان منه الا أن وضع قبعته فوق رأسه على الفور وخرج ثم عاد الى ومعـــه الرخصة التي أنشدها •

وانطلقت في طريقي الى بريتوريا ، فلما بلغتها عكفت على اعداد المذكرة التي كنا نوشك أن نرفعها الى المستر تشمبرلين باسم الجالية الهندية في الترنسفال • ولست أذكر أن الجالية الهندية في دربان طلب اليها أن ترفع قائمة باسماء أعضاء وفدها مقدما • أما هنا فقد طلب منا أن نقدم هذه الأسماء سلفا •

وقدمنا الأسماء المطلوبة ، فاذا بنما نتسلم من مدير ادارة جوازات الآسيويين خطابا يقول فيه انه قد رؤى حذف اسمى من بين أعضاء الوفد الذين سوف يشرفون بمقابلة المستر تشميرلين ، بعد أن تبين أننى كان لى شرف مقابلته في دربان •

فكان هذا الخطاب أكثر مما استطاع زملائى أن يحتملوه ، وأشد مما كانت تتسع له طاقتهم من الصبر ، فجعل بعضهم يبكتنى وهو يقول : « لقد ساعدتهم الجالية الهندية فى الحرب بناء على سيحتك ، وها أنت ترى النتيجة بعينيك » • ولم يكن لهذا التبكيت أنر فى نفسى فقلت لهم : « اننى غير آسف على هنده النصيحة • ولا زلت مؤمنا بأننا أحسنا صنعا حين اشتركنا فى أعمال الحرب ، فنحن باشتراكنا انما فعلنا ما يحتمه علينا واجبنا ، ولا ينبغى لنا أن ننتظر جزاء على عملنا • وأنا مؤمن مع ذلك ايمانا قاطعا بأن كل عمل طيب لابد أن يؤتى ثمره فى النهاية • فلننس الماضى اذن ولنفكر فى مستقبلنا » • ووافق الجميم •

ثم استطردت أقول لهم : « وفى الحق أن العمل الذى أرسلتم فى طلبى من أجله قد انتهى ، ولكنى أعتقد مع ذلك أن من واجبى البقاء فى الترنسفال حتى ولو سمحتم لى بالعودة الى الهند ، وأن أواصل كفاحى من هنا بدلا من ناتال ، كما كنت أفعل من قبل ، ان واجبى يحتم على الآن ألا أفكر فى العودة الى الهند قبل انقضاء عام كامل ، وأن أسجل اسمى أمام محكمة الترنسفال العليا ، وعندى من الثقة ما يجعلنى قادرا على معالجة أمر ادارة الجوازات الجديدة ، فنحن اذا لم نفعل ذلك الآن فان جاليتنا سوف تطارد من الولاية بالكلية ، و

وهكذا قررت أن أفتتع لى مكتبا في جوهانسبرج ، بعد أن استشرت في ذلك أولى الرأى من الهنود في بريتوريا وجوهانسبرج

## ٤٤ ـ « الرأى الهندى » ـ ٤٤

فى حوالى ذلك الوقت اتصل بى مادان جى ليستشيرنى فى أمر انشاء مجلة تحت اسم د الرأى الهندى ، ولم يكن مادان جى حديث عهد بالصحافة ، فوافقته على اقتراحه ، وبدأت المجلة فى الظهور فى سنة ١٩٠٤ ، ولا تزال تظهر كل أسبوع حتى يومنا هذا .

وتولى مانسوخلال نازار رئاسة تحريرها في ذلك الوقت ، ومع ذلك فقد وقع عب العمل فيها على كاهلى ، حتى كدت أكون المسئول عنها في معظم الأحيان ، لا لأن مانسوخلال كان عاجزا عن ادارتها ، بل لأنه كان يخشى المسكتابة في الموضوعات الشائكة التي تتصل بالأحوال في جنوب افريقية ما دمت موجودا ، لما كان له من ثقة كاملة في حكمتى وكيساستى ، ومن ثم فقد ألقى بمسئولية الأعمسدة الافتتاحية على كتفى ،

وما كان يدور بخلدى يومئذ أننى ساضطر الى امداد تلك المجلة بالمال ، غير أننى سرعان ما تبينت أنها لا سبيل لها الى البقاء الا اذا تقدمت لها بالمساعدة المالية ، فقد كان الهنود والأوروبيون على السواء يعلمون بأننى ، وان لم آكن المحرر الرسمى لتلك المجلة ، فقد كنت المسئول عن ادارتها بالفعل ، وما كان يهمنى لو أننا لم نبدأ تلك المجلة على الاطلاق ، أما وقد بدأناها فقد كان لزاما علينا أن نواصل اخراجها في غير انقطاع ، نظرا لما كان ينطوى عليه توقفها عن الظهور من خسارة أدبية بجانب ما يلحقنا من المعرة والخزى في أعين الناس وهكذا كنت مضطرا الى مواصلة امدادها بالمسال حتى أتت على كل

ما ادخرته تقريبا ، فقد بلغ ما كنت أدفعه لها في بعض الأحيان ، فيما أذكر ، خمسة وسبعين جنيها في الشهر ·

ومع ذلك فقد تكشف لى بعد كل تلك السنين ، أن المجلة قد أفادت الجالية الهندية فائدة كبرى على الرغم من كنرة تكاليفها ، بل إنها ما قصد منها يوما أن تكون عملا من أعمال التجارة •

والواقع أن التطورات التي طرأت على تلك المجلة كانت ـ طالما هي تحت ادارتي ـ تعكس ما كان يطرأ على حياتي من تغيرات • نعم فلقد كانت مجلة « الرأى الهندى » في ذلك الوقت ، شانها شان « الهند الفتاة » في الوقت الحاضر ، مرآة تنعكس فيها بعض بواحي حياتي • كنت أصب في أعمدتها من أعماق روحي ، وأشرح مبادي الساتياجراهاري) ، كما كنت أفهمها في ذلك الوقت • ولم يصدر منها طيلة السنوات العشر التي تلت ذلك ، أي حتى سنة ١٩١٤ ، عدد واحد لم يكن لي فيه مقال بقلمي ، اللهم الاحين اعتكفت مجبرا وأنا في السجن •

<sup>(</sup> القوة المنبعثة من الحق والمحبة · وهي ما اعتدد بعض الكتاب أن يسموه د المقاومة السلبية » ·

## ہ کے سحر فی کتاب

كنت أتناول كثيرا من وجباتى فى مطعم من مطاعم النباتيين و وفى هذا المطعم تعرفت بالمستر البرت وست و كنا نتقابل فى هذا المطعم كل مساء ، ثم نخرج بعد العشاء للتريض سيرا على الأقدام وكان المستر وست شريكا فى دار من دور الطباعة ، وقد تطوع لمعاونتى فرجوته أن يشرف على مطبعة مجلة و الرأى الهناك » فى دربان و على أن التقرير الذى قدمه لى عن مركزها المالى كان باعثا على القاق ، فقررت السفر الى دربان على الفور و

وجاء المستر بولاك ، وهو واحد من الأصدقاء الذين تعرفت بهم في المطعم المذكور ، الى المحطة لتوديعي وترك لى كتابا أطالعه في الطريق قال عنه انه واثق من أنه سيعجبني • كان كتاب راسكين وحتى هذه النهاية » •

ولم يكن هذا الكتاب من النوع الذى يستطيع المرء أن يلقيه جانبا اذا هو بدأ يطالعه ، بل لقد أخذ بمجامع قلبى · كانت المساقة من جوهانسبرج الى دربان تستغرق ٢٤ ساعة ، فلما بلغتها فى المساء لم تغفل عينى تلك الليلة ، اذ كنت قد صممت على أن أغير طريقة حياتى حتى توائم المثل العليا التى قرأتها فى ذلك الكتاب ·

فلقد رأيت بعض عقائدى التى تكمن فى أعماق قلبى وقد العكست فى ذلك الكتاب العظيم ، فما أقدر الشاعر البليغ على

استخراج الخير الكامن في النفس البشرية من مكمنه ، فقد خرجت من هذا الكتاب بثلاث نتائج :

الأولى: ان خير الفرد في خير المجموع .

الثانية: ان عمل المحامى له من القيمة ما لعمل الحلاق تماما ، من حيث ان كليهما له حق مماثق لحق الآخر في أن يكسب معاشه عن طريق العمل الذي يؤديه .

الثالثة: ان الحياة الكادحة التي تقوم على جهد الفرد ، مثال ذلك ، حية الفلاح الذي يعمل في فلاحة أرضه أو الصانع الذي يزاول صناعته ، هي وحدها الحياة الجديرة بأن يحياها الإنسان ٠

وقمت من الفجر مستعدا لأن أضع هذه المبادىء موضيع التنفيذ ·

## ٤٦ \_ مزرعة فينكس

تحدثت الى المستر وست فيما كان لكتاب راسكين من أثر فى نفسى ، وأطلعته على ما كان يجيش فى صدرى من الرغبة فى تطبيق النتائج التى وصلت اليها من مطالعته ، واقترحت عليه لذلك نقل مجلة « الرأى الهندى » الى احدى المزارع حيث يفرض على كل واحد فيها أن يكد ويكدح بالنهار وأن يتقاضى فى نظير ذلك أجرا يكفل له الحيش بحيث يتساوى مع ما يتقاضاه غيره من الكادحين ، على أن يكون أداء العمل الصحفى فى وقت الفراغ ، ووافقنى المستر وست على اقتراحى ، واتفق على أن يكون الأجر الشهرى للفرد ثلاثة جنيهات دون تمييز بينهم على أساس من اللون أو الجنسية ،

واعلنت عن رغبتى فى شراء قطعة أرض بجـــوار دربان تكون قريبة من احـــدى معطات السكة الحديد • وعرضت على مزرعــة فينكس ، فلم يمض أسبوع الا وكنا قد اشترينا عشرين فدانا يتخللها جدول ماء صغير وتنمو عليها بعض أشجار البرتقال والمانجو • وكان على مقربة منها قطعة أرض أخرى مساحتها ثمانون فدانا ، كان بها عدد أكبر من أشجار الفاكهة ، وفيها عشة متهــدمة ، فلم نلبث أن اشتريناها كذلك ، ودفعنا ثمنا لكل ذلك ألفا من الجنيهات •

وقد قام بعض النجارين والبنائين من الهنود ، ممن سبق أن عملوا معى خلال حرب البوير ، بمساعدتى على بناء حظيرة لمطبعة ه الرأى الهندى ، فأتموها في أقل من شهر ، وقد ظل المستر وست

وبعض أصحابه يلازمونهم خلال تلك الفترة على الرغم مما كان فى ذلك من مجازفة شديدة ومن خطر على سلامتهم وحياتهم • فقد كانت المزرعة غير مأهــولة وكانت حشــائشها الكنيفة مباءة للافاعى والثعاس •

وقد بقينا في أول الأمر نعيش جميعاً في الخيام الى أن نقلنا متاعنا الى المزرعة التي كانت تبعد عن دربان بأربعة عشر ميلا وعن محطة سكة حديد فينكس بميلين ونصف الميل .

وهكذا بدأنا العمل في المزرعة في سنة ١٩٠٤ ، ولا تزال مبئة د الرأى الهندى ، تصدر منها على الرغم من كل ما يعترضها من صعاب •

ولكى نساعد كل واحد منا على أن يكسب عيشه عن طريق العمل اليدوى فقد قسمنا الأرض التى تقع حول مبنى المجلة الى قطع صغيرة ، كل واحدة منها ثلاثة أفدنة ، وكان نصيبى حصة من تنك الحصص وقد أقمنا فوق تلك الحصص جميعا ، على غير رغبة منا ، بيوتا من الصاج المتعرج ، فقد كنا نريد فى أول الأمر أن نبنى عليها عششا من الطين الكسو بالقش أو بيوتا صغيرة من الآجر مما يعيش فيه الفلاح العادى ، غير أن الأمور سارت في ذلك على غير ما كنا نستهى بعد أن تبين لنا أن بناءها من الطين أو الآجر سيكون أكثر نفقة وأطول زمنا ، بينا كان كل واحد منا يتحرق الى الاستقرار فى بيت يؤويه فى أقصر وقت ممكن ،

على أننا ما كدنا نستقر فى بيوتنا الجــــدة حتى وجدثنى مضطرا الى ترك عشى الجديد والسفر الى جوهانسبرج ، فقـــد كان عملى فيها لا يحتمل أن أتركه زمنا طويلا دون أن يتأثر بذلك .

فلما كنت في جوهانسبرج افضيت لبولاك بما كان من أمرنا وبما استحدثته من تغيير في أسلوب حياتي ، وكان سروره لا يعرف حدا حين قلت له ان الكتاب الذي أعارني إياه قد أحدث أثره في نفسي وسألني : « هل من المكن أن أشترك معكم في هذا العمل الجرىء ؟ » فلما قلت له : « بكل تأكيد » سارع الى انذار رئيسه بأنه سوف يترك عمله معه بعد شهر واحد ، ثم لحق بالجماعة في فينكس بعد ذلك ، حيث استطاع بما كان يتصف به من حسن فينكس بعد ذلك ، حيث استطاع بما كان يتصف به من حسن الماشرة ، أن يأسر قلوب الجميع وأن يصبح عضوا دائما من أعضاء الأسرة ، لولا أنه تبين لى أنني لا أقدر على السماح له بالبقاء فيها طويلا ، اذ كان من المستحيل على أن أحمل عبء مكتبى في جوهانسبرج وحدى ، فاقترحت عليه أن ينضم الى مكتبى وأن يعد نفسه في الوقت نفسه لكي يكون وكيلا للأعمال القضائية ،

وكتب الى بولاك من فينكس يقسول انه على الرغم من انه قد أغرم بالحياة فيها ، وعلى الرغم من انه سعيد بالاقامة فيها ويأمل أن يستطيع الارتقاء بأعمسال الزراعة فيها فانه على استعداد لتركها والحضور الى جوهانسبرج ليلتحق بمكتبى ويؤهل نفسه للأعمسال القضائية اذا رأيت أن ذلك يساعد على تحقيق أهدافنا المستركة في أسرع وقت •

وغادر بولاك مزرعة فينكس وجاء الى جوهانسبرج للعمل معى.

#### ٤٧ ـ بيتي

كنت فى ذلك الوقت قد قطعت كل أمل فى عودتى الى الهند فى المستقبل القريب • لقد كنت وعدت زوجتى بأن أعود اليها فى خلال عام واحد ، وها قد مضى العام دون أن يلوح أمامى أمل فى العودة اليها • ولذلك فقد استقر رأيى على أن أبعث فى طلبها هى والأطفال •

واذا كان اتجاهى الى البساطة فى الحياة قد بدأ فى دربان ، فقد كان بيتى وأنا فى جوهانسبرج أكثر بساطة وأشد تقشفا بفضل تعاليم راسكين حتى وصل الى الحد الأدنى الذى كان يايق ببيت واحد من المحامين • صحيح انه كان لابد لى من الاحتفاظ بقدر معين من الأثاث ، ولكن التغيير الذى طرأ على حياتى كان تغييرا فى الجوهر أكثر منه فى المظهر • فقد زاد عزوفى عن كل ما هو كمالى بقدد ما زاد ميلى الى أن أعمل بيدى كل ما أحتاج اليه • ولم أكتف بنفسى فى ذلك بل أخذت أخضع أولادى لنفس النظام •

من ذلك مثلا أننا بدلا من شراء الخبز من الخباز أخذنا نعده فى المنزل • ثم رأينا بعد ذلك أن نستغنى عن الدقيق الجاهز وأن نطحن دقيقنا بأيدينا ، ففى ذلك مزيد من البساطة فى الحياة ثم هو فوق ذلك أكثر اقتصادا فى النفقات وأضمن للصحة • وهكذا اشتريت طاحونة تدار باليد ودفعت سبعة جنيهات ثمنا لها • فلما تبين لنا أن ادارتها كانت أكثر مما يطيقه فرد واحد وأنها أكثر سلاسة اذا اشترك فى ادارتها اثنان جعلنا نديرها أنا وبولاك والأطفال متعاونين • وكثيرا ما كانت زوجتى تمد لنا يد المساعدة فى

هذا العمل ، على الرغم من أن الساعة المخصصة له كانت الساعة التي تبدأ فيها عادة عملها في المطبخ .

وقد أنبت العمل في طحن الدقيق أنه تمرين مفيد للأطفال ، فقد كنا لا نفرض عليهم هذا العمل ولا غيره من الأعمال المسابهة ، بل كنا نجعله هواية لهم يشتركون فيها ان شاءوا ويكفون عنها متى شاءوا ٠

وكان يساعدنا في شئون البيت خادم استخدمناه لهذا الغرض ولكنه كان يعيش معنا كواحد من أفراد الأسرة ، بل كثيرا ما كان أولادنا يساعدونه في أداء واجباته • أما دورات المياه فقد كنا نتولى تنظيفها بأنفسنا ولا نتركها له لينظفها •

حقا لقد أثبتت هذه التجربة أنها كانت مرانا طيبا الولادنا .

## ٤٨ \_ حياة التبتل ( براهما تشاريا )

فلما رتبت أمورى على هذا النحو وأحسست بأننى قد بدأت أتنسم نسيم السكينة والاستقرار حملت الينا الجرائد نبأ « نورة الزولو » فى ناتال • ولما كنت أعتبر نفسى واحدا من مواطنى ناتال ووثيق الصلة برفاهيتها فقد كتبت الى حاكم الولاية أعرض عليه اسمعدادى ، اذا اقتضت الضرورة ، لتأليف فرقة هندية تتولى اسعاف المصابين ، فرد على من فوره يقبل ما عرضته عليه •

وقررت أن أغلق بيتى فى جـوهانسبرج وأن تذهب زوجتى وأطفالنا ليقيموا فى مزرعة فينكس • وقبلت زوجتى هـــذا القرار بنفس راضية •

وذهبت بعد ذلك الى دربان لكى أستثير حماس الهنود فيها وأناشدهم التطوع فى فرقة الاسعاف التى كنت أزمع انشاءها وقد رأى رئيس الخدمات الطبية ، تسهيلا لعملى ودعما لمركزى ، أن يمنحنى رتبة الملازم الأول المؤقتة ، وأن يمنح نلاثة آخرين من أعضاء الفرقة ، اخترتهم بنفسى، رتبة الملازم الثانى، ورابعا رتبة الأمباشية ، كما رأى أن تمنحنا الحكومة الزى الرسمى الذى يتفق وعملنا .

وقد ظلت فرقتنا تباشر عملها ستة أسابيع كان لسانى خلالها ينعقد من هول ما كنت أراه من قتل الانسان لأخيه الانسان ، وكنت كلما خلوت لنفسى استسلمت لتفكير عميق · وكان من بين المسائل التى شغلت على تفكيرى وقتئذ مسألة التبتل وما يعنيه ذلك • ولم ألبت أن آمنت بحكمته • ولم أكن أدرك فى ذلك الوقت أن التبتل من أوجب الواجبات لخلاص النفس ، وكل ما كنت أدركه يومها أن من كان يصبو الى خدمة الانسانية بجميع احساساته ومشاعره لابد من أن يحيا حياة التبتل • لقد وضح أمامى يومئذ أننى سأضطر الى مواجهة مناسبات أخرى كثيرة يكون على فيها أن أؤدى من الخدمات مثل ما أديته خلال حرب البوير وما كنت أؤديه الآن خسلال ثورة الزولو ، وشعرت أننى أن أكون ندا لهذا الواجب لو أننى عكفت على الاستمتاع بملذات الجسد التى تهيئها الحياة الزوجية وشغلت نفسى بانجاب الأطفال وتربيتهم •

وفي ايجاز ، لم أستطع أن أجمع بين حياة الجسد وحياة الروح · فلو ان زوجتي كانت تنتظر مولودا حين كنت متفرغا لاسعاف الجرحي لاستحال على ولا شك أن ألقى بنفسي الآن في لجة الحوادث · ان الجمع بين رعاية الأسرة وبين القيام على شعون الجماعة لا يتأتى الا بحياة التبتل ، فهي وحدها التي تجعل الخدمة في كلتا الناحيتين متكاملة لا تنافر فيها ·

وبينما أنا منهمك في هذا العمل المضنى للجسم والعقل معا ، ونحن نؤدى واجبنا في ميدان القتال ، وصلتنا الأنباء بأن القضاء على « الثورة » يوشك أن يتم وأننا سنعفى قريبا من واجباتنا • وقد أعفينا منها بالفعل بعد يومين أو ثلاثة ، ووصلنا الى أهلنا بعد ذلك بأيام ، تسلمت بعدها خطابا من الحاكم ينوه فيه بأعمال فرقة الاسعاف ويشكر لها جليل خدماتها •

فلما كنت فى مزرعــة فينكس مرة أخرى اتخلت الخطــوة الحاسمة التي كانت تشغل بالى فقطعت على نفسى عهدا الأرعين التبتل

مدى الحياة • ولن أتحدث عن الصعوبات التي صلافتها وقتئذ ، وحسبى أن أقول اننى أحس حتى يومنا هلذا بأن تلك الصعوبات لا تزال تحملق في وجهى ، وان كان هذا لم يمنع من احساسى بأهمية هذا العهد وضرورته يوما بعد يوم • ان الحياة من غير تبتل تبدو لى الآن حياة لا طعم لهلا أشبه ما تكون بحياة الحيوان ، فالحيوان بطبعه لا يعرف كيف يضبط شهواته • أما الانسان فهو انسان لأنه يقدر على كبح جماحه الى المدى الذي يباشر فيه ارادته •

وقد تبين لى أن التبتل ، على الرغم مما يحفل به من طاقات عجيبة ، ليس بالأمر السهل على الاطلاق ، وليس بالأمر الذى يتصل بالجسد وحده ، فهو يبدأ بفرض القيود على الجسد ، ولكنه لا ينتهى عند حد الجسد ، انه اذا اكتمل لدى شخص حجب عنه مجرد الفكرة الدنسة فلا تخطر حتى على باله ، ان المتبتل الصحيح لا يفكر ، مجرد التفكير ، في اشباع شهوة الجسد ، على أن عليه قبل أن يسمو الى هذه الحالة أن يقطع شوطا طويلا جبارا .

وهكذا أصبح التبتل الذي فرض على فرضا رغم أنفى منذ سنة ١٩٠٠ عهدا واجب الرعاية بعد منتصف سنة ١٩٠٦ ٠

# ٤٩ \_ ممارسة تعاليم الساتياجراها داخل البيت

كان أول عهدى بحياة السجون في سنة ١٩٠٨ ، وقد بدا لى وقتئذ أن اللوائح التي كانت تطبق على المساجين وكان يتعين عليهم مراعاتها هي مما يجب على المتبتل أن يرعاه بمحض رغبته واختياره وكان من بين هذه اللوائح واحدة تنص على ضرورة انتهاء المساجين من آخر وجبة من وجبات يومهم قبل غروب الشمس وكذلك كان يحرم على المساجين من الهنود والافريقيين تناول الشاى أو القهوة وكان في استطاعتهم أن يضيفوا الى طعامهم المطهو بعض الملح ان شاءوا ، فلما طلبت من طبيب السجن أن يسمح لنا ببعض مسحوق الكارى ، وأن يبيح لنا وضع الملح في الطعام خلال طهوه ، أجابني و أنتم ما جثتم هنا لكي تتلذذوا بطعامكم وثم ان مسحوق الكارى ليس ضروريا من الناحية الصحية ، أما الملح فليس ثمة فارق بين وضعه خلال الطهو أو بعده »

واذا كانت هذه القيود قد عدلت فيما بعد ، وان كان تعديلها قد جاء بعد مجهود غير يسير ، فان قاعدتين منهما كانتا صالحتين لكل من كان يسعى الى ضبط نفسه ، فان الموانع والنواهى اذا فرضت من الخارج نادرا ما تنجح ، أما اذا فرضها الانسان على نفسه بنفسه فان أثرها يكون فى العادة صالحا ومفيدا ، ولذلك فما كدت أخرج من السجن حتى شرعت أفرض هاتين القاعدتين على نفسى ، فامتنعت عن تناول الشاى بقدر ما كان ذلك ممكنا وقتها ، وآليت على نفسى أن أنتهى من وجبتى الأخيرة كل يوم ، قبل غروب الشمس ، حتى أصبحتا أمرا عاديا فى حياتى لا يحتاج منى الى عناء أو جهد ،

ثم طرأ على ظرف بعد ذلك اضطرنى الى الامتناع عن تناول الملح بالكلية ، وظللت أرعى ذلك عشر سنوات متصلة ، فقد كنت قرأت فى بعض الكتب التى تعالج موضوع الغيداء النباتى أن الملح ليس مادة ضرورية فى غذاء الانسان ، وأن الطعام الخلو من الملح هو على العكس أفيد من الناحية الصحية ، وخلصت مما قرأته الى أن الامتناع عن الملح يفيد من كان متبتلا مثلى ، كذلك كنت قيد قرأت من بين ما قرأته فى هذا الموضوع أن أصحاب الأجسام الضعيفة يجب أن يتجنبوا أكل الشطة وكنت مولعا بها ،

وتصادف أن مرضت زوجتى كاستورباى بعد فترة قصيرة من عملية جراحية ، وأخنت تشكو من نزيف مستعص أبى أن يستجيب للعلاج بالماء وحده ، فلما فشلت وصلفاتى الأخرى فى شفائها ، الححت عليها أن تكف عن تناول الملح والشطة ، ولكنها رفضت أن تستجيب لهذا الاقتراح على الرغم من توسلاتى اليها ، وعلى الرغم مما كنت أستشهد به من المراجع الطبيسة لتعزيز حجتى معها ، واسترسلت فى الحاحى عليها حتى نفد صبرها وانقلبت تتحدانى وهى تقول انك أنت نفسك لن تستطيع أن تمتنع عنهما لو نصحك أحد بذلك ، وآلمنى هسذا التحدى بقدر ما أفرحنى — أفرحنى لأنه هيأ لى الفرصة لكى أظهر حبى لها ، فقلت لها : و أنت مخطئة ، فلو أننى كنت مريضا ونصحنى الطبيب بالامتناع عن هذه الأشياء لما ترددت فى أن أفعل ما أمرت ، ومع ذلك فهانذا أمتنع من الآن ، ومن تلقاء نفسى ، عن أكل الملح والشطة سنة كاملة ، امتنعت أنت أم لم تمتنعى » ،

و ترنحت زوجتی من هول الصدمة ، وجعلت تتوسل الی فی حزن عمیق وهی تقول : « أرجوك ! ســـامحنی ! فما كان لی وأنا

أعرفك حق المعرفة أن أستثيرك على هذا النحو · اننى أعدك بالامتناع عن تناول هذه الأشياء ، وأستحلفك أن ترجع في عهدك فهو أمر يشق على ه ·

وأجبتها : « لقد أحسنت بامتناعك عن هـــذه الأشياء ، ولا يخالجني شك في أنك سوف تكونين أحسن حالا بالامتناع عنها • أما أنا ، فاني لا أستطيع أن أرجع في نذر نذرته • لذا أرجوك أن تدعيني وشأني ، فأن امتناعي سوف يكون محكا لقدرتي وعونا أدبيا لك في تنفيذ ما اعتزمتيه » •

وقالت وهي يائسة : « انك رجل عنيد الى أقصى حدود العناد • انك لا تستمع لقول أحسد ، ثم لاذت بدموعها مما كان يعتمل في نفسها من الألم •

اننى أجسد نفسى ميالا الى اعتبار هذا الحادث نوعا من الساتياجراها ، بل لعله أغلى ذكريات حياتى ، فقد أخسذت صحة كاستورباى في التحسن السريع بعده .

وقد حاولت هذه التجربة مع عدد كبير من زملائى فى الكفاح فى جنوب افريقية \_ تجربة الامتناع عن الملح وعن الشطة \_ فأتت جهودى معهم بنتيجة طيبة • وقد يختلف الرآى من الناحية الطبية فى قيمة هذا النوع من الغذاء • أما من الناحية المعنوية فانى لا أشك فى أن الحرمان المادى له أثر طيب على النفس ، فان غذاء الرجل الذى آلى على نفسه أن يكبح شهواته يجب أن يختلف عن غذاء من كان يطلب المتعة الحسية ، بقدر ما يختلف سلوك كل منهما فى الحياة •

### ٥٠ \_ مزيد من ضبط النفس

طرأت على حياتى بعد ذلك تغييرات كثيرة كانت كلها مما يعيننى على تبتلى • وكان أول هذه التغييرات الامتناع عن شرب اللبن • كان ذلك في سنة ١٩١٢ في مزرعة تولستوى • غير أننى ما كنت لأقنع بهذا الحرمان وحده ، فلقد قررت بعد ذلك أن أعيش على الفاكهة وحدها ، وعلى أرخص أنواعها ما أمكن ذلك •

وفى حوالى ذلك الوقت الذى حرمت فيه على نفسى اللبن والحبوب وبدأت تجربة الحياة على الفاكهة ، أخذت أتجه كذلك الى الصـــوم باعتباره وسيلة من وسائل ضبط النفس •

ولم يلبث أهل المزرعة جميعا أن اشتركوا معى فى الصوم، ما كان منه صوما جزئيا وما كان منه صوما كاملا ، وان كنت لا أستطيع أن أجزم بوقع هذا الحرمان فى نفوسهم وما كان له من أثر عندهم فى تغليب الروح على الجسد ، أما من ناحيتى فانى مقتنع بأننى قد أفدت منه فائدة عظمى ، جسمانيا ومعنويا ،

فالصوم لا يحد من الشهوة البهيمية الا اذا كان الهدف منهضبط النفس ، فقد لاحظ بعض أصحابى أن شهواتهم ونهمهم الى ما لذ من الطعام تزداد بعد فترات الصوم ، مما يكشف عن أن الصوم لا فائدة منه الا اذا كانت تصحبه رغبة جارفة فى ضبط النفس والحد من الشهوات ، ان الصوم المادى الذى يقتصر على الامتناع عن الطعام ، ولا يصحبه صوم عقلى يهدف الى تنقية الروح من الأدران ، لابد أن

ينتهى بصاحبه الى النفاق ويجلب عليه كثيرا من الكوارث ٠

ولقد كنت أدرك ، حتى قبل أن أتولى تعليم الصغار في مزرعة تولستوى ، أن المران الروحى ناحية قائمة بداتها • ذلك أن تربية الروح تستهدف تكوين الخلق السليم وتساعد صاحبها على تحقيق ذاتيته وزيادة معرفته بالله • ولذلك فقد كنت مؤمنا بأن التربيسة الروحية لابد منها للشباب ، وأن كل تعليم تعوزه الثقافة الروحية هو تعليم لا جدوى منه ، بل هو تعليم قد يكون محفوفا بكثير من الأوضار •

فما السبيل اذن الى تحقيق هذه التربية الروحية ؟ لقد كنت فى أول الاثمر أطلب الى الأطفال أن يحفظوا بعض الترانيم من الكتب ذات الطابع الخلقى ثم يلقوها على مسمع من بعضهم البعض ولم أقتنع بذلك ، فقد كنت كلما زدت صلة بهم ازددت ايمانا بأن الكتب ليست الوسيلة المثلي لتلقينهم الثقافة الروحية و فكما أن التربيبة ليست الوسيلة المثلي لتلقينهم الثقافة الروحية و فكما أن التربيبة والتربية العقلية عن طريق المران العقسلي ، فكذلك الروح لا يمكن تهذيبها الا عن طريق المران العقسلي ، فكذلك الروح لا يمكن أمر يعتمد كل الاعتماد على حياة المعلم وأخلاقه و لذلك كان خليقا بالمعلم ان يكون شديد الحرص في جميع تصرفاته ، صواء أكان مع تلاميذه أو بعيدا عنهم و

فان في استطاعة المعلم ، حتى ولو كان بعيدا عن تلاميذه ، أن يحدث أثرا في نفوسهم بأسلوبه في الحياة • وإنه لمن العبث مثلا ، لمو أننى كنت كذوبا ، أن أحاول تعليم تلاميذي الصلحة ، والمعلم الجبان لا يستطيع أن يلقن تلاميذه دروس الشجاعة ، فإن فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه •

ومن هنا قررت بينى وبين نفسى أن أجعل من نفسى انموذجا عمليا لتلاميذى وتلميذاتى الذين يعيشون معى، حتى انقلبوا فى نظرى من تلاميذ أعلمهم الى معلمين أتعلم منهم نعم فلقد تعلمت منهم أنه لا مناص لى من أن أحيا حياة طيبة تتسم بالصدق والأمانة ، ان لم يكن من أجلى فعلى الأقل من أجلهم • بل انى لأذهب الى أبعد من ذلك فأقول ان القيود التى فرضتها على نفسى لكى أروضها كان مردها فى أغلب الأحيان أولئك الصسفار الذين أقمت منهم حراسا على نفسى •

### ٥١ ـ مولد الساتياجراها

كنت في طريق عودتي بعد أداء واجباتي المتصلة « بشورة » الزولو حين قابلت الاصدقاء من مزرعــة فينكس ، ثم ذهبت الى جوهانسبرج فقرأت وأنا فيها في عدد خاص من الجريدة الرسمية صدر في ٢٢ أغسطس سنة ١٩٠٦ مشروع قانون لو استكمل طريقه حتى يصير قانونا لكان معناه القضاء على الهنود في جنوب افريقيــــة القانون المقترح يفرض على كل هندي ، رجلا أو امرأة أو طفلا بلغ الثامنة من عمره ، ممن لهم حق الاقامة في الترنسفال أن يسجل اسمه أو اسمها ، لدى مسجل شئون الآسيويين ، وأن يحصل على بطاقة بذلك • وكان يتعين على كل من يتقدم بطلب التسجيل ، فيما كان بقضى به القانون الجديد ، أن يسلم بطاقته القديمة للمسجــل وأن يدون في طلبه الجديد اسمه ومحل اقامته والطبقة التي ينتمي اليها الى غير ذلك من البيانات ، وأن يدون المسجل بدوره ما يعن له من الملاحظات المميزة التي يراها في صاحب الطلب ، وأن يأخذ الى جانب ذلك بصمات أصابع يده جميعا ٠ وكان مشروع القانون ينص كذلك على أن كل هندى لا يتقدم بطلب التسجيل قبل انقضاء فترة معينة يفقد حق الاقامة في الترنسفال ، فضلا عما كان ينطوى عليه ذلك من مخالفة للقانون قد تنتهي بصاحبها الى الحكم عليه بالغرامة أو السجن بل بالطرد من البلاد حسب ما يتراءى للمحكمة • وكان على كل هندي ، حتى ولو كان يسير في الطريق العام ، أن يبرز بطاقته متى طلب منه ذلك ، كما كان لرجال الشرطة حق دخول المساكن الخاصة

لتفقد هذه البطاقات · والحق أننى لم أصادف فى حياتى تشريعاً منل هذا التشريع قصد به جماعة من الاُحرار فى أى بلد من البلاد ·

وعقدنا فى اليوم التالى اجتماعاً صغيراً ضم أصحاب الكلمة بين الجالية الهندية ، فشرحت لهم هذا القانون كلمة كلمة فكان ذلك صدمة لهم بقدر ما كان صدمة لى ، وأدرك الجميسع خطورة الموقف وقرروا عقد اجتماع عام ٠

وعقد الاجتماع بالفعل في يسوم ١١ سبتمبر سنة ١٩٠٦ ، واتخذت فيه قرارات كان أهمها القرار الشهير الذي أصبح يعرف فيما يعد « بالقرار الرابع » الذي تعهد فيه الهنود عهسدا لا حنث فيه ليرفضن الخضوع لهذا القانون المقترح لو قدر له أن يصبح قانونا نافذ المفعول وليتحملن في سبيل ذلك أشد العقوبات التي تترتب على ذلك .

وحار المجتمعون في الاسم الذي يطلقونه على هذه الحركة الى أن اقترح ماجنلال غاندي كلمة « ساداجراها » ومعناها « الثبات على الخير » ، وأعجبتني هذه التسمية وان لم تؤد كل المعنى الذي كنت أريده ، ومن نم فقد استبدلت بها كلمة « ساتيا جراها» (الصلابة) « ساتيا » ( الحق ) تنطوى كذلك على المحبة ، و «جراها» (الصلابة) توحى بالقوة ، وهكذا أصبح يطلق على حركتنا كلمة «ساتياجراها» ، أي القوة المنبعثة من الحق ومن المحبة ،أو بعبارة أخرى الحركة المنزهة عن كل عنف ، واستغنيت بذلك عن استعمال عبارة « المقاومة السليبة » .

## ٥٢ ـ الى السجن

مر مشروع قانون تسجيل الآسيويين في جميع مراحله المختلفة في جلسة واحدة عقدها البرلمان الترنسفالي في يوم ٢١ مارس سنة ١٩٠٧ على أن يعمل به اعتبارا من اليوم الأول من شهر يولية سنة ١٩٠٧ وأن يدعى الهنود للتقدم بطلبات التسجيل في موعد غايته يوم ٣١ يولية ٠

وحل يوم أول يولية فشهد افتتاح مكاتب التسجيل المذكورة ، ولكن الجالية الهندية كان قد استقر قرارها على أن تضع عند أطراف الطرق المؤدية الى تلك المكاتب بعض متطوعيها لكى يحذروا ضعاف القلوب من بين أفراد الجالية من الوقوع فى الشرك المنصوب لهم •

فلما رأت الادارة الآسيوية أنعدد الهنود الذين تقدموا لتسجيل أسمائهم ، على الرغم من كل ترغيب أو وعيد ، لم يتجاوز الخمسمائة قررت أن تلقى القبض على بعض السكان الهنود • وكانت في جير مستون جالية كبيرة من الهنود كان من بينهم راما سوندرا ، الذي كان قد ألقى عددا من الخطب الحماسية في جهات مختلفة يحذر بني وطنه من عاقبة تسجيل أسمائهم • وقد وشي بعض أهل السيوء من الهنود به عند الادارة الآسيوية ، مؤكدين لها انه لو قبض عليه لجاءها كثيرون من الهنود يطلبون استخراج بطاقاتهم ، ولم يجد موظفو تلك الادارة في أنفسهم من القدرة ما يمكنهم من مقاومة هـــذا الاغراء فقبضوا عليه •

وقد أثار القبض عليه دوائر الحكومة والجالية الهندية على السواء

اذ كان أول حادث من نوعه و فلما حكم عليه احتفل الناس بذلك احتفالا راثعا لا أثر فيه لحزن أو قلق ، بل على العكس لقد أبدوا من مظاهر البهجة والسرور في تلك المناسبة الشيء الكثير ، وأخد كثير منهم يستعدون للذهاب الى السحن وهكذا خاب فأل الادارة الآسيوية التي كانت ترجو أن يكون القبض على سوندرا حافزا للناس على الذهاب الى مكاتب التسجيل ، فلم يتقدم اليها بعد ذلك طلب واحد من أحد من الهنود ، حتى من المقيمين منهم في جيرمستون ، وبذلك لم يربح من وراء عذا القبض سوى الجالية الهندية نفسها وبذلك لم يربح من وراء عذا القبض سوى الجالية الهندية نفسها

على أن راما سوندرا أثبت بعد ذلك أنه كان عملة زائفة • فقد كان السجن بما فيه من عزلة موحشة وفيود صارمة أكثر مما كان يحتمل ، وهو الرجل الذي اعتاد حياة الاباحية وانغمس في كثير من الأوضار ، وذلك على الرغم من الرعاية الخاصة التي كان يلقاها من سلطات السجن والحنان الذي كانت تضفيه عليه الجالية ، فلم يلبث أن التمس الافراج عنه على أن يغادر الترنسفال كلها ويتخلى عن الحركة •

ولست أرمى من رواية قصة راما سوندرا الى كشف عيوبه ، وانما قصدت استخلاص العبرة منها ، وحض كل من كانوا يقودون حركة نظيفة على التأكد من أنهم لا يقبلون في صفوفهم الا من كانوا مجاهدين نظيفين •

وأيقنت الادارة الآسيوية بعد هذا الحادث أن هذه الحركة لن تكسر شوكتها ما دام بعض زعمائها طلقاء • وهكذا دعت سلطات الترنسفال خلال أسبوع الكريسماس من سنة ١٩٠٧ ، بعض القادة الى الحضور أمام قاضى التحقيق • ووقف هؤلاء أمام المحكمة في اليوم

المقرر ، وكان يوم السبت ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧ ، ليبدوا ما لديهم من أسباب تبرر عدم طردهم من الترنسفال خلال أجل معين بعد أن تقاعدوا عن التقدم بطلبات التسجيل التي يحتمها القانون ٠

ونظر القاضى كل حالة على حدة ثم أصدر أمره الى جميع المتهمين بمغادرة الترنسفال بعضهم فى خلال ٤٨ ساعة ، وبعضهم الآخر فى خلال أسبوع أو أسبوعين و وانتهى الأجل المضروب لهم فى موعد أقصاه ١٠ يناير سنة ١٩٠٨ ، فطلب الينا فى ذلك التاريخ الحضور أمام المحكمة لسماع حكمها علينا و واتفقنا فيما بيننا على ألا يدافع أحد منا عن نفسه ، بل نعترف جميعا بأننا مذنبون فى تهمة عصيان الائمر الصادر لنا بمغادرة البلاد خلال الموعد المحدد لذلك و المعادر لنا بمغادرة البلاد خلال الموعد المحدد لذلك و المعادر لنا بمغادرة البلاد خلال الموعد المحدد لذلك و المعادر لنا بمغادرة البلاد خلال الموعد المحدد لذلك و المعادر لنا بمغادرة البلاد خلال الموعد المحدد لذلك و المعادر لنا بمغادرة البلاد خلال الموعد المحدد لذلك و المعادر لنا بمغادرة البلاد خلال الموعد المحدد لذلك و المعادر لنا بمغادرة المعادر لنا بمغادرة المعادرة المعادر لنا بمغادرة المعادرة المعادرة المعادر لنا بمغادرة المعادرة المعاد

وطلبت من المحكمة عندما مثلت أمامها أن تأذن لى بكلمة موجزة، فلما أذنت لى قلت ان من رأيى التفريق بين حالتى وحالة غيرى من المتهمين ممن سيأتى دورهم بعدى ، واننى قد سمعت منذ برهة بأن مواطنى في بريتوريا قد حكم عليهم بالسجن ثلاثة أشهر مع الأشغال وبغرامة فادحة اذا لم يدفعوها سجنوا ثلاثة أشهر مثلها • فاذا كان هؤلاء الرجال قد ارتكبوا جرما ، فقد ارتكبت جرما أكبر ، واننى التمس من القاضى لذلك أن يحكم على بأقصى العقوبة • ولكن القاضى لم يستجب لرجائى ، واكتفى بحبسى حبسا بسيطا لمدة شهرين •

وأخذ أتباع حركة الساتياجراها يفدون على السجن بعد ذلك بيومين أو ثلاثة زرافات وجماعات · كانوا كلهم من الباعة المتجولين الذين سعوا بأنفسهم الى القبض عليهم · لقد كانت الجالية كلها قد اعتزمت أن تملا السجون بعد القبض علينا حتى تضيق بهم ، وكان هؤلاء الباعة المتجولون السباقين الى تنفيذ هذا الذى اعتزمته الجالية وما كان أسهل عليهم من أن يسسعوا بأرجلهم الى السجن · كان

يكفى أن يمتنع أحدهم عن ابراز بطاقته لكى يقبض عليه ويساق الى المحاكمة فالسجن و هكذا جعل عدد المسجونين من أتباع الحركة ينمو ويتزايد ، حتى بلغوا مائة أو يزيدون فى أسبوع واحد وللا كنا على يقين من أن أعدادا أخرى منهم لا بد وافدة علينا كل يوم ، فقد بقينا على عنم بمجريات الآمور خارج السجن دون أن نقرا صحيفة واحدة .

وكان قد مضى علينا فى السجن خمسة عشر يوما حين أنبأنا الوافدون علينا من النزلاء الجدد بأن مفاوضات تجرى مع الحكومة بغية الوصول الى حل مرض كان يتلخص فى جوهره فى أن يقوم الهنود بتسجيل أنفسهم طائعين ، حتى اذا قام معظمهم بذلك ، نسخت الحكومة القانون الالسود ، وهو الاسم الذى أصبح يطلق على قانون تسجيل الآسيويين ،

وقد أخذونى بعد ذلك الى بريتوريا لمقابلة الجنرال سمطس ، وبعد مناقشة بينى وبينه فى تعديل هـذا القانون على الوجه الذى اقترحته عليه ، تم الاتفاق على تسوية ترضى الطرفين ، وأعقب ذلك الافراج عن جميع المسجونين من أتباع الحركة ، نم أخذت أتجول فى أرجاء البلاد لكى أفسر لمواطنى فحوى هذه التسوية •

## ٥٣ ـ استئناف حركة الساتياجراها

قام الهنود بتسجيل أنفسهم طائعين مختارين حسب الاتفاق الذى تم بيننا وبين الحكومة فلم يبق الا أن تلغى الحكومة و القانون الاسود و ولكن المستر سمطس ، بدلا من أن يلغى هذا القانون ، اتخذ خطوة ايجابية لدعم الخطة التي كانت الحكومة سادرة فيها ، فاستبقى القانون الاسود في قائمة التشريعات المعمول بها مكتفيا باستصدار نص تشريعي يعترف بصحة تسجيل الطلبات التي تقدم بها أصحابها بعد الموعد القانوني الذي حدده في الاصل قانون تسجيل الاسيويين ، ويعفيهم من العقوبة التي ينص عليها ذلك القانون و

وذهلت وأنا أطالع مشروع القانون الجديد المقترح • ولم يلبث القائمون بحركة الساتياجراها أن أصدروا الى الحكيومة « انذارا نهائيا » يقولون فيه : « اذا لم يلغ قانون تسجيل الآسيويين طبقا للتسوية التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة ، واذا لم يصل الى الهنود ما يفيد عزم الحكومة على اتخاذ قرار بذلك قبل موعد معين فسوف تحرق البطاقات التي استخرجها الهنود وسيتحمل هؤلاء ، في تواضع تصحبه ارادة قوية وعزيمة لا تلين ، كل ما قد يترتب على ذلك من نتائج » •

وجعل موعد انتهاء هذا الانذار اليوم المحدد لنظر مشروع القانون الجديد أمام الهيئة التشريعية ، ورتب فى الوقت عينه اجتماع عام يعقد بعد انتهاء أجل هذا الانذار بساعتين لاحراق بطاقات التسجيل علنا وكان من رأى اللجنة التنفيذية لحركة الساتياجرا أن مثل هذا الاجتماع لن يخلو من فائدة ، حتى ولو رأت الحكومة ، على غير انتظار،

أن ترسل ردا مرضيا على هذا الانذار ، فهو يتيح لها في تلك الحالة اعلان النبأ على أفراد الجالية ·

واذ كانت الاجراءات الأولى فى هذا الاجتماع توشك أن تبدأ ، وصل الى مكان الاجتماع أحد المتطوعين يركب دراجة ويحمل فى يده برقية من الحكومة تبدى فيها أسفها على اصرار الجالية الهندية على موقفها ، وتعلن أنها لا تستطيع تغيير مسلكها فى هذا الصدد • وتليت البرقية على المجتمعين فاستقبلوها بالهتاف ، كما لو كانوا فرحين بأن فرصة اجتماعهم لاحراق بطاقاتهم علنا لم تضع سدى •

وكانت اللجنة قد تسلمت في ذلك الوقت حوالي الالفين من هذه البطاقات فأخذ المستر يوسف ميان يلقى بها في النار بعد أن بللها بالبترول وهنا هب المجتمعين واقفين وظلوا يهتفون فيتردد هتافهم في أجواز الفضاء طيلة عملية احراق البطاقات ولم يلبث من كانوا حتى الآن محجمين عن مجاراة زملائهم مترددين في تسليم بطاقاتهم أن تقدموا بها الى المنصة فلقيت المصير الذي لقيته بطاقات اخوانهم و

وكان تأثر المراسلين والصحفيينالانجليز الذين حضروا الاجتماع بهذا المشهد بليغا ، فأرسلوا وصفا دقيقا الى صحفهم بكل ما حدث ·

وفى نفس السنة التى صدر فيها القانون الأسود ، استطاع الجنرال سمطس أن يظفر بموافقة الهيئة التشريعية فى الترنسفال على مشروع قانون آخر اسمه قانون آ تقييد ) الهجرة الى الترنسفال ، كان من شأنه أن يحول بطريق غير مباشر دون مجىء هندى واحد جديد الى الترنسفال ،

وكان لابد للهنود من مقاومة هذا العدوان الجديد على حقوقهم ، فشرع عدد من أتباع حركة الساتياجراها يدخلون الترنسفال عمدا مما أدى بهم الى السجن • وقد سجنت أنا كذلك في تلك المناسبة حتى بلغ عدد من سجنوا منا في سجن مدينة فولكسراست وحدها خمسة وسبعين هنديا • وارتج على الحكومة فلم تدر ماذا تصنع ، فما كانت تستطيع أن تلقى بالهنود جميعا في غياهب السجن ، هذا الى مايكلفها ذلك من نفقات لا طاقة لها بها لاعالتهم وهم فيه ، وهكذا أخسنت تبحث عن وسائل أخرى لمواجهة المسوقف ، وانتهت الى ابعاد بعض المخالفين الى الهند • على أن هذا الاجراء اذا كان قد أخساف بعض الهنود فان كثيرين منهم قد ظلوا ثابتين واستمروا يواصلون جهادهم •

# ٥٤ ـ مزرعة تولستوي

ظلت أسر المجاهدين الذين تعرضوا لحياة السجون تعيش حتى ذلك الوقت (سنة ١٩٩٠) على هبات شهرية تصرف لهم نقدا حسب حاجة كل منها • غير أن هذه الطريقة كانت غير مرضية فضللا عما كانت تستنفده من مواردنا • ولم يعد أمامنا سوى مخرج واحد من هذا المأزق ، وهي أن نجمع هذه الأسر جميعها في مكان واحد فيصبحوا أعضاء في جماعة تعاونية مترابطة •

ومن ثم فقد اشترى المستر كالينباش ، وهو واحد من أصدقائى الحميمين ، مزرعة تبلغ مساحتها قرابة ١٩٠٠ فدان ، وأعطاها لإعضاء حركة الساتياجراها ليستغلوها دون أن يدفعوا فى ذلك أجرا وكان بالمزرعة نعو ألف شجرة مثمرة وفيها بيت صغير عند سفح أحد التلال يتسع لستة أشخاص ، أما الماء فكان يؤتى به من بئرين فى المزرعة ومن جدول ماء صغير يجرى فيها ، وكانت محطة لولى ، وهى أقرب محطة سكة حديد لها ، تبعد عنها بنحو ميل ، كما كانت جوهانسبرج تقع منها على مسيرة ٢١ ميلا ، وقد استقر رأينا على أن نقيم فوقها بيوتا تكفى لنزلائها ، وأن ندعو أسر المشتركين فى حركة الساتياجراها الى الاقامة فيها ،

وصممنا فيما بيننا على ألا نستعين بالخدم في أداء الاعمال المنزلية ، وأن نتجنب استخدام أحد من الخارج ، حتى في أعمال الزراعة والبناء ، فنؤدى ذلك كله بأنفسنا • ومن ثم فقد كنا نعمل كل شيء بأيدينا من طهو الطعام الى الكنس وغيره • واتفقنا فيما يختص

باسكان النزلاء فى المزرعة عسلى أن تكون للرجال والنساء بيوت منفصلة ، كل فريق له مساكنه الخاصة • وقد اقتضى ذلك أن تتألف البيوت من عمارتين منفصلتين بينهما مسافة معقولة بحيث تتسعا فى مجموعهما لايواء عشرة من النساء وستين من الرجال • ثم كان علينا بعد ذلك أن نبنى بيتا خاصا بالمستر كالينباش وأن نقيم الى جانب مدرسة للاطفال وما يتصل بها من ملحقات مما يلزم لاعمال النجارة وصناعة الأحذية والجلود وما الى ذلك •

وكان نزلاء المستعمرة ينتمون الى ديانات مختلفة • كان فيهم الهندوسي والمسلم والمجوسي والمسيحي • كان فيهم الشيب والشبان ، الرجال والنساء ، الألاود والبنات •

أما الضعفاء فقد أصبحوا أقوياء في مزرعة تولستوى وثبت أن العمل كان علاجا ناجعا بالنسبة لهم ·

وقد تبين لنا بعد ذلك أن كل واحد من النزلاء كان يريد أن يذهب الى المدينة (جوهانسبرج) بحجة أو بأخرى ، ولا يستثنى من ذلك الاطفال أنفسهم لما لمجرد السفر من شهوة فى نفوسهم • كذلك أنا كان على أن أذهب اليها أحيانا فى بعض أعمالى • ولذلك فقدوضعنا لانفسنا قاعدة ، هى أن يكون سفرنا اليها بالسكة الحديد فى الأعمال التى تقتضيها حاجة جماعتنا الصغيرة وحدها ، وأن يكون السفر فى تلك الحالات بالدرجة الثالثة • أما من كان يبغى من وراء سفره لهوا وسرورا ، فقد كان عليه أن يذهب اليها سيرا على الاقدام ، وأن يحمل مه من الزاد ما تخرجه المزرعة دون سواه ، حتى لا ينفسق على طعامه شيئا وهو فى المدينة ، وكان عادة يتألف من الخبز المصنوع من القمح غير المقشور ، ومن المسلى المستخرج من الفول السوداني ، ومن مربى النارنج ، وهى كلها مما يصنع فى المزرعة • والواقع أنه لولا

هذه القيود الشديدة لذهب المال الذي ندخره من اقامتنا في بيئة · ريفية في أجور السكك الحديدية وفي الرحلات المختلفة الى المدينة ·

لقد كان هدفنا الاساسى من وراء ذلك كله أن نجعل مزرعتنا خلية تنبض بالحياة وتفيض بالنشاط الزراعى والصناعى ، فنوفر مالنا ونجعل من النزلاء جماعة تسد حاجتها بنفسها ، حتى اذا حققنا ذلك استطعنا أن نقاوم حكومة الترنسفال الى أقصى حدود المقاومة ، من ذلك أنه كان علينا أن ننفق بعض المال في شراء ما نحتاج اليه من الاحدية ، ولذلك قررنا أن نصنع أحديتنا بأنفسنا ، فتعلمنا هذه الحرفة وأخذنا نصنع الاحدية ونبيعها ، كذلك أدخلنا صناعة النجارة حتى نسد حاجتنا من مختلف الاصناف ، من كراسى الى صناديق الى غيرها ، واستطعنا أن نصنعها جميعا ،

وكان لابد لنا من انشاه مدرسة للصغار والاطفال على أن هذه المدرسة كانت آكثر واجباتنا صعوبة وأشدها تعقيدا والواقع أننا لم نستطع أن نحقق في هذه الناحية نجاحا تاما حتى النهاية لقد كان عبه التعليم يقع في معظمه على كاهل المستر كالينباش وعلى كاهلي ولم يكن في استطاعتنا أن نبدأ التعليم في هذه المدرسة الا بعد الظهيرة في وقت كنا فيه متعبين منهكين من جراء عملنا في الصباح وكذلك كان تلاميذنا كن النعاس كثيرا ما يغلب المعلم والمتعلم خلال الدروس فكنا نرش الماء في أعينهم وأعيننا ، ونحاول عن طريق اللعب أن نعيد النساط الى نفوسهم ونفوسنا ، ولكن ما أكثر ما كانت جهودنا في هذه الناحية تنهب عبثا ، فقد كانت أجسامنا وقتها في حاجة الى الراحة ، ولم تكن لتقبل عن الراحة بديلا .

ولم يكن ذلك الا جانبا واحدا من الصعوبات التى واجهتنا فى مهمتنا التعليمية ، بل لعلها كانت أقل هذه الصعوبات شأنا ، اذ أني

لنا أن نعلم أطفالا يتكلمون ثلاث لغات متباينة هى الجوجيراتية والتاميلية والتيولوجية ؟ لقد كنت تواقا الى أن أجعل من هذه اللغات جميعها وسيلة للتعليم ، ولكن كيف السبيل الى ذلك ، وأنا لا أعرف من التاميلية الا القليل ، ولا أعرف من التيولوجية شيئا ؟ ولعمرى لست أدرى ماذا كان يمكن أن يفعل مدرس واحسد في منل للك الظروف .

على أن تجربتنا في التعليم لم تكن عديمة الفائدة بالكلية ، فقد أبرأت الاطفال من عدوى التعصب ، فتعلموا أن ينظروا بروح خيرة الل ديانات بعضهم البعض ، والى عادات بعضهم البعض ، وأن يعيشوا معاكما تعيش الاخوة ، واكتسبوا فوق ذلك دروسا في الخسدمة المتبادلة وفي الآداب العامة وفي الاعمال اليدوية · وان ما أعرفه عن أحوال بعض تلاميذ المزرعة في مستقبل حياتهم ، على قلته ، ليحملني على القول بأنني واثق من أن التربية التي تلقوها في مدرستها لم تكن عديمة الجدوى ، فقد كانت ، على الرغم مماكان يعتورها من نقص ، تجربة تتسم بالتفكير العميق وبالنزعة الدينية ·

انها تجربة نها ذكريات حلوة كأحلى ما تكـــون ذكرياتي عن مزرعة تولستوى •

## ٥٥ - النساء يشتركن في الجهاد

جاء جوكهال الى جنوب افريقية فى أكتوبر عام ١٩١٢ لكى يتوسط بين القائمين بحركة الساتياجراها وبين الحكومة فوعده الجنرال بوثا ، حسب رواية جوكهال ، بالغاء القانون الأسود فى خلال عام واحد ، ورفع ضريبة الجنيهات الثلاثة عن كاهل الهنود ، ولكنه لم يوف بوعده .

وكتبت لجوكهال أنبئه بهذا الحنث في الوعد ، ثم أخذت أعد العدة لحملتنا المستقبلة ، وقد أكدت لجوكهال أننسا سنجاهد حتى الموت ، وأننا لا بد منتزعون من حكومة الترنسفال ، على كره منها ، قانونا بالغاء هذه الضريبة المجحفة ، وكنا ندرك ما قد يجره علينا ذلك من عقوبة السجن لمدة طويلة ، ولذلك فقد قررنا أن نفلق مزرعة تولستوى وأن نتخذ من مزرعة فينكس مقرا لعملياتنا بالنظر اليملائمة موقعها لما كنا نعتزم القيام به ،

وبينما الاستعداد لجهادنا المقبل على قدم وساق ، اذ بالحكومة تنزل بنا ضيما آخر كان من أثره أن دفع النساء دفعا الى الاشتراك في الجهاد ، على الرغم من أننا كنا حتى ذلك الوقت قد حلنا بين النساء وبين أن يعرضن أنفسهن للسجن ، فقد حدث في ذلك الوقت أن أصدرت حكومة جنوب افريقية حكما يلفي جميع الزيجات التي لم تعقد وفق الطقوس المسيحية ولم تسجل لدى مسجل عقود الزواج ، وبذلك أضحت جميع الزيجات التي تمت بين الهنود وفق الشريعة الهندوسية أو الاسلامية أو المجوسية غير شرعية بجرة قلم واحد ، واستحالت

الزوجات في لمح اليصر الى وضع المحظيات ، وحرمت ذراريهن من حقهم في الميراث ·

وما كان الصبر على مثل تلك الاهانة التى لحقت بنسائنا ليجدى فتيلا ، ومن ثم فقد قررنا أن نبدا على الفور حركة عنيدة من الساتياجراها ، لا نبالى فى ذلك بعدد من يشتركون معنا فى الكفاح ، ولم نكن لنستطيع فى مثل تلك الظروف أن نحول دون اشتراك النساء معنا ، بل على العكس لقد دعوناهن الى الوقوف مع الرجال صدفا واحدا ، وبدأنا أول الا م بدعوة الا خوات اللائي كن معنا فى مزرعة تولستوى فرحبن بدعوتنا كل ترحيب ، وبصرتهن بما قد يتعرضن له من أخطار بسبب اشتراكهن فى الجهاد ، وبما سوف يحتملنه من جراء ذلك من حرمان فى الطعام واللباس وفى حرياتهن الشخصية ، وأنذرتهن بأن الا م قد ينتهى بهن الى السجن مع الا شغال ، فيكلفن غسل الملابس وما الى ذلك من الأعمال ، فضلا عما قد يصيبهن من المائت تلحق بهن على يد السجانات ، ولكن هؤلاء الا خوات الفضليات لم يبالين بشىء ، كن في غاية الشجاعة والاقدام ، متحمسات للاشتراك معنا أيا كانت النتائج ، ولم يبسق أمامي الا أن أدعهن ينفسذن ما اعتزمن ،

ودخلت الا خوات أرض الترنسفال عنه قرية فيرينيجنج فلم يقبض عليهن أحد • ثم عملن بائعات متجولات فلم يقبض عليهن أحد كذلك •

تلقاء ذلك قررنا أن نرسل ست عشرة من الرائدات من بين نزيلات مزرعة فينكس ليخترقن الحدود الى الترنسفال فى الوقت الذى تدخل فيه الانخوات اللائى عجزن عن حمل بوليس الترنسفال على القبض عليهن الى ناتال ، فقد كان دخول الترنسفال من ناتال ، أو ناتال من الترنسفال ، كلاهما مخالفة يعاقب عليها القانون ، حتى اذا قبض على الانخوات وهن يدخلن ناتال كان ذلك ما نبغى ، والا فقد

رتبنا الائمر بحيث يواصلن سيرهن الى نيوكاسل ، وهى مركز من مراكز التعدين الهامة في ناتال ، حتى اذا بلغنها حاولن حمل العمال الهنود الذين يعملون فيها في ظل قانون العمل التعاقدى على الاضراب عن العمل ، فقد كان ذلك كفيلا بأن تلقى الحكومة القبض عليهن وعلى العمال على السواء • كانت هذه هى الخطة التي فكرت فيها وعرضتها على أخواتنا في الترنسفال •

وذهبت الى مزرعة فينكس اطلع الأخوات فيها على خطورة الحطوة التى كن على وشك الاقدام عليها وأشرح لهن الآلام التى قد يتعرضن لها وهن فى السجن ، ولكنهن جميعا كن على استعداد لمواجهة أسسوأ الاحتمالات ، بما فيهن زوجتى ، وأكدن لى أنهن لن يتراجعن ، وليكن ما يكون .

ونحركت الفرقة الآتية من فينكس عبر الحسدود الى داخل الترنسفال دون أن يكون معهن رخصة بذلك ، فقبض عليهن وحكم عليهن بالسجن ثلاثة أشهر مع الشغل ·

أما الانخوات اللاثى كن فى الترنسفال فقد دخلن ناتال من غير رخصة كذلك ، ومع ذلك لم يقبض عليهن ، فسرن فى طريقهن حتى وصلن الى نيوكاسل وبدأن عملهن فيها وفق الخطة المرسومة ، وسرى نفوذهن بين العمال كما تسرى النار فى الهشيم فلم يلبثوا أن أضربوا عن العمل ،

ولم يكن فى مقدور الحكومة بعد ذلك أن تترك الأخوات يمارسن تشاطهن الخطر وهن فى مأمن من القبض عليهن ، ومن ثم فقد قبضت عليهن وحكم عليهن بالحبس ثلاثة أشهر •

لقد كانت شجاعة النساء الهنديات فى تلك الأيام مضرب الأمثال، فقد احتجزن جميعا فى سبجن ماريتزبرج وتعرضن فيه لمضايقات لا حد لها ، كان طعامهن فيه من أردأ الأنواع ، وكن يقمن فيه بغسل

الملابس وكيها ، ولم يكن يسمح لواحدة منهن بأن تحضر طعاما من المخارج ، فقد كانت احداهن مقيدة بنذر نذرته لله يقتضيها أن تعيش على طعام معين ، فلم تسمح لها سلطات السجن بتناول ذلك الطعام الا بعد عناء شديد ، وكان ما قدمته اليها منه مما تعافه النفس ، بل هو لم يكن يصلح طعاما للناس على الاطالق وطلبت تلك الأخت بعض زيت الزيتون فرفض طلبها أولا ثم لما جاءوا به اليها كان من نوع قديم زنخ ، فلما عرضت أن تشترى حاجتها من الخارج على نفقتها ، قيل لها ان السجن غير الفندق ، وان عليها أن تأكل ما يؤتى لها به و فلما خرجت من السجن كانت هيكلا عظميا ولم ينقذها من الموت الا الجهود الجبارة التي بذلت من أجل حياتها ولم

وخرجت أخت أخرى من السجن وهى مريضة بحمى قاتلة ، ولم تمض الا أيام قلائل على خروجها حتى كانت قد أسلمت روحها ( ٢٢ فبراير سنة ١٩١٤ ) • يا الهى ! كيف أنسى تلك المرأة ؟ لقد كانت فالياما مانوسوامى موداليار فتاة من جوهانسبرج لم تتعد ربيعها السادس عشر • كانت تلازم الفراش حين ذهبت لزيارتها • كانت طويلة القامة فبدا جسمها الهزيل شيئا مخيفا •

سألتها : « فالياما ! ألا تأسفين على ذهابك الى السبجن ؟ » •

وأجابت : « آسف ؟ اننى مستعدة لأن أذهب الى السجن مرة لخرى » •

وعدت أسألها : « ألا تخشين أن يؤدى ذلك الى موتك ؟ » • وكان جوابها : « انبى لا أبالى • فمن ذا الذى لا يحب أن يموت من أجل الوطن ؟ » •

وبعد أيام معدودات من ذلك الحـــديث لم تعد فالياما معنــــا بجسدها ولكنها خلفت لنا اسما لن يمحوه الزمن ·

#### ٥٦ \_ سيل من العمسال

كان لحبس النساء أثر السحر في نفوس العمال الهنود الذين يشتغلون في المناجم القريبة من نيوكاسل ، فلم يلبثوا أن ألقوا أدوات العمل وساروا في جموع متعاقبة على المدينة • فلما وصلني نبؤهم تركت فينكس على الفور وذهبت الى نيوكاسل •

ولم يكن لهؤلاء العمال بيوت خاصة بهم ، بل كان أصحاب المناجم هم الذين ينشعنون لهم بيوتا يقيمون فيها ، وهم الذين يمدونهم بالنور ، ويزودونهم بحاجتهم من الماء · وكانت نتيجة ذلك بالطبع أن أضحى هؤلاء العمال في وضع من التبعية يجعل حياتهم معتمدة كل الاعتماد على ارادة أصحاب العمل ·

وجاء العمال المضربون الى بقائمة عريضة من الشكايات • قال بعضهم ان أصحاب المناجم قطعوا عنهم النور والماء ، وقال البعض الآخر ان أثاثهم ومتاعهم ألقى به خارج بيوتهم • وقلت لهم انه لا سبيل لهم بازاء ذلك الا أن يهجروا بيوت أصحاب المناجم وأن يخرجوا منها جماعة واحدة كما يخرج الحجاج مهاجرين في سبيل الله •

ولم تكن أعداد هؤلاء العمال تقف عند حدود العشرات أو المئات بل جاوزتها الى حدود الآلاف المؤلفة • وحرت كيف أهسىء لهذا الجمع الخفير مسكنا ، وكيف أمدهم بما يحتاجسون اليه من طعام وزاد • واهتديت أخيرا الى حل لتلك المشكلة ، وهو أن أسير بهذا والجيش، العرمرم الى الترنسفال ، حتى اذا وصلناها أودعتهم السجن آمنين

مطمئنين كما دخل السمجن أخوات لهم من قبل من نزيلات مزرعسة فينكس • كان قوام الجيش خمسة آلاف رجل ، ولم يكن عندى من المال ما يكفى لدفع أجور انتقالهم اليها بالسكة الحديد • واذن فهم لن يستطيعوا أن يذهبوا اليها راكبين • نم لو أنهم ذهبوا اليها بالسكة الحديد فلن تكون أمامى فرصة لكى أعجم عودهم • وقررت أخرا أن نذهب اليها سيرا على الأقدام •

وفد كان بعض هــؤلاء العمــال يصطحبون معهم زوجاتهم وأطفائهم ولذلك فقد ترددوا في موقفهم ولم يعد أمامي تلقاء ذلك سوى أن أستجمع شجاعتي وأن أقول لهم في غير ضعف أو وهن ان من أراد منهم أن يعود الى عمله في المناجم فما عليه الا أن يشد رحاله اليها مرة أخرى على أن أحدا منهم لم يشأ أن يفيد من هذه الرخصة التي أعطيتها لهم وهكذا استقر قرارنا أخيرا على أن يذهب الضعفاء منا وحدهم بالسكة الحديد و أما القــادرون ، ومن ليس بهم عاهة تقعد بهم عن السير ، فقد أظهروا جميعــا استعدادهم للنعاب الى تشارلستون سيرا على الأقدام و

وأخطر العمال في احدى الأمسيات بأن رحلتهم سستبدأ في ساعة مبكرة من صباح اليوم التسالى ( ٢٨ أكتوبر سنة ١٩١٣ ) ، وتليت عليهم التعليمات التي يجب أن يتقيدوا بها خسلال رحلتهم ولعمرى ان قيادة جموع غفيرة تصل الى خمسة أو ستة آلاف عدا لم نكن بالأمر الهين في الأحوال العادية ، فما بالك ولم يكن في استطاعتي أن أعطيهم من الزاد خلال الطريق أكثر من أن أعطى كل « جندى » منهم رطلا ونصف رطل من الخبز وأوقية واحدة من السكر في اليوم،

وساعدتنى تجربتى التى اكتسبتها فى حرب البوير و « ثورة » الزولو فى مهمتى ، فلم أسمح لأحد من « الغزاة » بأن يحمل معه من

ووصلت قافلتنا بسلام الى قرية تشارلستون ، فأخذ التجار الهنود المقيمون فيها يقدمون الينا مساعدات قيمة ، فوضعوا بيوتهم تحت تصرفنا ، وسمحوا لنا باستخدام الأراضى المحيطة بالمسجد لاعداد طعامنا ، وأمدونا في سبيل ذلك بما كنا في حاجة اليه من أدوات الطهو .

ولم أتردد أنا وزملائى المشرفون على الحملة فى القيام بأعمال الكنس والمسح وما شاكلها ، مما دفع غيرنا الى أن يعملوا مثلما عملنا ، فما كان يجدى فى مثل تلك الحالات أن نصدر الأوامر الى غيرنا ، فلو أننا اكتفينا بالأوامر والتعليمات نصدرها الى غيرنا لاتخذ كل منهم من نفسه زعيما ثم شرع يملى على غيره ما يفعله ، وتكون النتيجة ألا شىء يفعل على الاطلاق ، أما حيث يصبح الزعيم نفسه خادما فلن تكون ثمة منافسة على الزعامة ،

## ٥٧ \_ الزحف العظيم

كتبت الى الحكومة و نحن في تشارلستون أقول لها اننا لا نزمع دخول الترنسفال بقصد الاستيطان فيها ، واننا انما ندخلها كوسيلة فعالة للاحتجاج على حنث الوزير بعهده ، واظهارا لألمنا وحزننا على ما أصابنا من اهدار لكرامتنا ، وان الحكومة تستطيع أن تريحنا من حيرتنا وقلقنا لو أنها تفضلت فألقت القبض علينا حيث نحن وانتهيت من كتابي اليها ، بعد أن أكدت لها بأن اضراب العمال عن العملل سوف ينتهي ، وبأنهم سوف يعودون الى عملهم على الفور اذا هي ألغت ضريبة الجنيهات الثلاثة ، أما سائر المظالم التي كنا نشكو منها فقد قلت لها في كتابي اننا لا مصلحة لنا في مواصلة انضمامهم الى حركة حهادنا العامة ،

وما كنا فى موقف كهذا نستطيع أن نترقب رد الحكومة على كتابى أياما طويلة ولذلك فقد قررنا أن نغلاد تشارلستون وأن ندخل الترنسفال على الفور ، فاذا قبض علينا خلال ذلك كان بها ، والا فان د جيش السلام » سوف يواصل سيره من عشرين الى أربعة وعشرين ميلا فى اليوم لمدة ثمانية أيام متتالية حتى يصل الى مزرعة تولستوى ثم يبقى فيها الى نهاية الكفاح •

فلما استكملنا عدتنا للزحف رأيت أن أقوم بمحساولة أخيرة للوصول الى تسوية مع الحكومة بعد أن كنت قد أرسلت اليها عددا من الخطابات والبرقيات • فقررت أن أتصل بها تليفونيا حتى ولو قوبلت محاولتي بالصد ، فكان رد الحكومة منطويا على اهانة لى ، اذ

جاءنى منها الرد التالى بعد نصف دقيقة على لسان المتحدث باسمها: « الجنرال سمطس لا شأن له بك • افعل ما تريد » • بهذه الكلمات انتهت رسالة الحكومة • لقد كنت أنتظر هـنه النتيجة ، ولكنى لم آكن أتوقع مثل هذا الرد الجاف •

وفى اليوم التالى ، بمجرد أن حانت ســـاعة الصفر ( ٣٠ر٦ صباحا ) أدينا الصلاة ، ثم بدأ سيرنا باسم الله وعلى بركة الله ·

وقد كان من المقرر أن نتوقف فى أول يوم من أيام زحفنا عند بالمفورد لنمضى فيها ليلتنا • فلما وصلناها فى حوالى الساعة الخامسة مساء أخذ الحجاج زادهم من الخبز والسكر ثم انتشروا فى العراء وانصرف بعضهم يتجاذبون أطراف الحديث ، وأخذ البعض الآخر يرتلون الأناشيد الدينية •

فلما أرخى الليل ستاره ، وسكنت الأصوات ، وأخذت أستعد للنوم ، سمعت وقع أقدام مقبلة • ثم أبصرت أحد الأوروبيين يتقدم نحونا وقد أمسك بيده مصباحا • وفهمت ماذا يعنى مجيئه فى تلك الساعة • فلما كان بجانبى قال يخاطبنى : « عندى أمر بالقبض عليك وأزمع تنفيذه الآن » • وسمالته : « والى أين تذهب بى ؟ » فأجاب : « الى محطة السكة الحديد القريبة ثم الى فولكسرست عندما نجد قطارا » •

وأيقظت ب٠٤٠ نايدو ، وكان ينام بالقرب منى ، وأنبأته بخبر القبض على وطلبت اليه ألا يوقظ « الحجاج » الا فى الصباح · فاذا طلع النهار وجب أن يستأنفوا سيرهم قبل طلوع الشمس ، حتى اذا انتهوا من يومهم وجلسوا ليأخذوا مئونتهم من الطعام أطلعهم على نبا

القبض على ، وأوصيته اذا قبض على الحجاج ألا يقاوموا ، بل عليهم أن يستسلموا ، والا واصلوا سيرهم طبقا للخطة الموضوعة ·

فلها مثلت أمام محكمة فولكسراست في صباح اليوم التالى طلب المدعى العسام حبسى على ذمة التحقيق أربعة عشر يوما حتى يستوفى الأدلة وأجلت القضية بناء على ذلك • وطلبت الافراج عنى بالنظر الى هذا الجيش الهائل من الرجال والنساء والأطفال الذين فى عهدتى ، لعلى أستطيع أن أصل بهم الى نهاية رحلتهم خلال فترة التأجيل • وعارض المدعى العام فى ذلك ، على الرغم من حق كل مسجون غير متهم فى جريمة من الجرائم فى الخروج بكفالة • وماكان للقاضى أن يحرمنى من الاستمتاع بحق يخوله لى القانون ، ولذلك فقد أفرج عنى بكفالة قدرها خمسون جنيها • وكان المستر كالينباش قد أعد عربة لى فأخذنى لالحق بركب « الغزاة » •

وواصلنا زحفنا ، غير أن الحسكومة لم تشأ أن تتركنى حرا ، ومن ثم فقد أعادت القبض على ونحن عند مدينة ستاندرتون فى اليوم الثامن من الشهر ، وان كان القبض على لم يخل من بعض الطرافة فى هذه المرة ، فقد كنت منهمكا فى توزيع الخبز وبعض مربى البرتقال التي جاءتنا هدية من التجار الهنود فى تلك المدينة على « الحجاج » عندما وقف القاضى بجانبى ، وانتظر حتى انتهيت من توزيع المؤونة ، ثم نادانى جانبا وقال وهو يضحك : « انك سجينى » ، وأجبته : « يبدو أن مرتبتى قد ارتقت الى حد أن يأتى القاضى بنفسه للقبض على ، بدلا من أن يترك ذلك لرجال البوليس » .

فلما وصلنا الى دار المحكمة فى ستاندرتون وجدت بعض زملائى هناك ، اذ كان قد قبض على خمسة منهم كذلك ، وأتى بى أمام المحكمة على الفور ، فطلبت التأجيل مع الكفالة لنفس الأسباب التى

أبديتها في محاكمتي السابقة في فولكسراست • وقد عارض المدعى العام هذا الطلب بشدة كما عارضه زميل له من قبل • وأفرج عنى هذه المرة كذلك بضمان قدره خمسون جنيها ، وأجلت الفضية الى يوم ٢١ • ولحقت بموكب « الحجاج » بعد أن ساروا في طريقهم مسافة لم تكد تزيد على تلاثة أميال • وظننت وقتها • كما ظن غيرى ، ان في استطاعتنا بعد كل هذا أن نبلغ مزرعة تولستوى في النهاية • ولكن الأمور جرت على خلاف ما كنا نظن •

فقد كنا في ذلك الوقت قريبين من جوهانسبرج ، وكان ركب الحجاج قد انقسم الى نهانية أقسام كل قسم عند مرحلة من مراحل الطريق ، وهكذا استطعنا حتى ذلك الوقت تنفيذ برنامجنا حسب الخطة المرسومة بالضبط وبقيت أمامنا مسيرة أربعة أيام لسكى نتم زحفنا ، على أنه بقدر ما كانت روحنا المعنوية ترتفع يوما بعد يوم ، بقدر ما كان قلق الحكومة وحيرتها في ازدياد مستمر حتى لم تعد تدرى ما تفعل لوقف هذا الزحف الهندى ، فلو أنها قبضت علينا بعد أن نصل الى غايتنا لاتهمت بالضعف وبدت مفتقرة الى كل معنى من معانى الكياسة السياسية ، واذن ، فاذا كان لابد من القبض علينا فليكن ذلك قبل أن نصل الى أرض الميعاد ،

ولحق بولاك بالركب عند مدينة تيكورت في اليوم التاسع من الشهر • وكانت الساعة الثالثة بعد الظهر حين كنا ، أنا وهو ، في مقدمة الركب نتحدث في شئوننا بينما كان بعض الزملاء ينصتون الى حديثنا • واتفقنا على أن يسافر بولاك بقطار المساء الى دربان في طريقه الى الهند ليعرض حقائق الموقف على حكومتها ، ولكن الله تعالى لا يسمح للانسان في جميع الحالات بأن يحقق ما قدره لنفسه • فبينما نحن منهمكون في الحديث اذا بعربة تقف أمامنا ويخرج منها مدير ادارة الهجرة في الترنسفال وضابط من ضباط البوليس ثم

يسيران بي جانبا ويقول أحدهما: « انني أقبض عليك » • وهكذا قبض على ثلاث مرات في أربعة أيام •

وسألتهما : « وما العمل في أولئك الزاحفين ؟ » •

وكان الرد : « اترك هذا لنا فهذه مسئوليتنا ! » •

ولم أزد كلمة واحدة في حديثي معهما واكتفيت بأن طلبت الى بولاك أن يتسول مسئولية الحجاج وأن يلازمهم في زحفهم ولم يسمح لى ضابط البوليس بأن أتحدث الى الركب بأكثر من أن أنبئهم بخبر القبض على ، فلما شرعت أطلب اليهم المحافظة على الأمن الى آخر ذلك قاطعني قائلا : « انك الآن سجين ، والسجين لا حق له في أن يخطب في الناس » •

وسير بى الى جريلنجستاد ومنها الى هيدلبرج حيث قضيت ليلتى • أما الحجاج فقد استأنفوا سيرهم بزعامة بولاك ثم توقفوا عند مدينة جريلنجستاد لقضاء ليلهم • وفى الساعة التاسعة من صباح اليوم التالى كانوا قد وصلوا الى مدينة بالفور ، حيث كانت ثلاثة قطارات خاصية من قطارات السكة الحديد تنتظرهم فى المحطة لتحملهم الى حيث يبعدون الى ناتال •

#### ٥٨ ـ انتصار الساتياجراها

جىء بى بعد القبض على الى مدينة داندى ، وهى الجهــة التى صدر منها أمر القبض ، ووقفت أمام قاضيها متهما بتحريض العمال المقيدين بعقود العمل على الهجرة من ولاية ناتال .

وحوكمت في يوم ١١ ، وحكم على بالسجن مع الأشغال الشاقة تسعة أشهر • ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، فقد كان على أن أواجه محاكمة أخرى أمام محكمة فولكسراست متهما بتحريض بعض الأشخاص على دخول الترنسافال ممن لاحق لهم في دخولها ، ومعاونتهم على تنفياذ ذلك • ومن ثم فقد رحلت في يوم ١٣ الى فولكسراست حيث فرحت بلقاء بولاك وكالينباش ، وكان قد قبض عليهما ، وبقينا أياما نسعد بصحبة بعضانا البعض ، الى أن عادت الحكومة ففرقت بيننا ووضعتنا في سجون مختلفة •

ونعود الى د الحجاج ، مرة أخرى · فقد سارت بهم القطارات الخاصة الى ناتال حيث كانت الحكومة قد ضربت حول مناجم الفحم أسوارا من الأسلاك الشائكة ، واعتبرت هنه الحظائر فروعا من سجنى داندى ونيوكاسل ثم أقامت من موظفى المناجم الأوروبيين حراسا على المسجونين فيها ، بعد أن وضعت العمال الهنود داخلها ، وطلبت اليهم أن يعملوا فى نطاق هذه السجون المستحدثة · وهكذا انقلب العمال الهنود ، بين يوم وليلة ، الى عبيد لا أكثر ولا أقل ن فلما أبوا أن يعملوا فى المناجم فى تلك الظروف ألهبت ظهورهم بالسياط وتعرضوا للركل والسباب ، وقد أرسلت برقيات بهنده

الأعمال الوحشية الى الهند فثارت ثائرتها من أقصاها الى أدناها حتى أصبحت مسألة جنوب افريقية الموضوع الذي يشغل الرأى العام فيها

بل لقد حفز ذلك اللورد هاردنج ، وكان نائب الملك وقتئسة ، على أن يلقى خطب به المسهور في مدراس في ذلك الوقت ( ١٣ ديسمبر ) ، ذلك الخطاب الذي كان له وقع شديد في جنوب افريقية وفي انجلترا على السواء ، وقيل وقتها ان نائب الملك لا حق له في أن ينقد علنا الولايات الأخرى الأعضاء في الامبراطورية البريطانية ، على أن اللورد هاردنج لم يقف عند حد توجيه اللوم الى حكومة جنوب افريقية ، بل دافع كذلك عن القائمين بحركة السأتياجراها ، مماكان له أحسن الآثر في نفوس الجميع في الهند ،

والحق أنه ما كان لحكومة اتحاد جنوب افريقية أن تبقى الآلاف من الأبرياء فى السنجون ، وما كان نائب الملك فى الهند بمستطيع أن يحتمل هذا الذى حدث وأخذ العالم كله يترقب باهتمام ما عساه يفعله الجنرال سمطس بعد ذلك ، أما ما فعله فهو ما كانت تفعله جميع الحكومات فى مثل تلك المناسبات ، ذلك أن البلد التى تحسب حسابا لقوة الرأى العام تتخلص فى العادة من مثل هميذ المواقف بتعيين لجنة تجرى تحقيقا صوريا وتكون توصياتها مرسومة من قبل ، وقد جرى العرف السائد على أن تقبل الحكومة ما تسفر عنه أعمال هذه اللجان من توصيات ، وبذلك تهيىء لنفسها فرصة لتطبيق العدالة التى حالت دون تطبيقها من قبل ، وهكذا عنى الجنرال سمطس الآن لجنة قوامها ثلاثة أعضاء أوصت بأنه « لكى يكون التحقيق تاما ودقيقا بقسد الامكان » يجب الافراج عن كالينباش وبولاك وعنى ، وقبلت الحكومة تلك التوصية على الفور وأفرجت عن ثلاثتنا فى يوم واحد ( ١٨ ديسمبر سنة ١٩١٣ ) ، بعد أن كنا قد أمضينا فى السجن مدة لا تزيد على ستة أسابيع ،

وشعرنا حينئذ ان من حق الهنود الذي لا يماريهم فيه أحد أن يسمح لهم بترشيح مندوب واحد منهم على الأقل ليكون عضوا في اللجنة ، فكتبت بذلك الى الجنرال سمطس ، ولكنه أبي أن يزيد عدد أعضاء اللجنة عضوا واحدا ، ومن ثم فقد أخذنا نستعد للعودة الى السجن مرة أخرى ، وأعلنا أن فريقا من الهنود ممن يبتغون حياة السجون قد اعتزموا الزحف من مدينة دربان في اليسوم الأول من شهر يناير سنة ١٩١٤ ،

وصادف صدور هذا الاعلان وقوع اضراب عام بين عمال سكك حديد اتحاد جنوب افريقية مما جعل موقف الحكومة غاية في الحرج فلما طلب الى زملائي في الكفاح أن أنتهز هذه الفرصة المواتية لكى نبدأ زحفنا على الفور أعلنت لهم أن الهنود لا يمكنهم أن يساعدوا عمال السكة الحديد المضربين بهذا الأسلوب ، فهم لا يهدفون الى احراج الحكومة ، وكفاحهم يختلف عن كفاحهم ويرتكز على أسس غيير الأسس التي ترتكز عليها حركتهم ، وأضفت الى ذلك أننا حين نقوم برحفنا فسوف نقوم به بعد أن تنتهى مشكلة عمال السكة الحديد ،

وكان لقرارنا هذا أثر عميق في نفوس الجميع وأرسل نبؤه الى انجلترا بالبرق ، كما قدره أصدقاؤنا الانجليز وغييرهم في جنوب افريقية الى حد دفع أحد سكرتيرى الجنرال سمطس الى أن يقيول مازحا : « اننى لا أحب قومك ولا يعنيني أن أسياعدهم في شيء ، ولكن ما حيلتي ؟ انكم تتقدمون لمعاونتنا في وقت سُيدتنا ، فكيف نسمج لأيدينا بأن تمتد اليكم بسوء ؟ انى طالما وددت لو أنكم لجأتم الى العنف كما فعل العمال الانجليز المضربون ، اذن لعرفنا كيف نتصرف معكم ، ان أيديكم لا تمتد بالأذى لأحد ، حتى لأعدائكم انكم تسعون الى النصر عن طريق تحملكم للآلام ، ولم تخرجوا يوما

عن حدود اللياقة والمروءة ، وهذا ما يجعلنا ضعافا أمامكم ، • كذلك صدر عن الجنرال سمطس نفسه مثل هذا القول •

وقد ترك هذا الموقف وغيره من المواقف المماثلة أثرا عميقا في كل مكان ، ورفع من قدر الهنود في أعين الجميع ، وخلق جوا ملائما للوصول الى تسوية ، وبدأت أكاتب الجنرال سمطس عن عمل لجنة التحقيق ، ووصلنا في النهاية الى اتفاق بيننا ، بعد أن أوصت اللجنة في تقريرها بالاستجابة الى طلبات الجالية الهنسدية ، وقد نشرت الحكومة على اثر ذلك في الجريدة الرسمية قانون ( اغاثة ) الهنود ، المخت بمقتضاه ضريبة الجنيهات الثلاثة ، واعترفت بشرعية جميع الزيجات التي تعتبر شرعية في الهند ، وجعلت مجرد الحصول على جواز للاقامة يحمل بصمات ابهام صاحبه كافيا لاثبات حق حامله في الاقامة في اتحاد جنوب افريقية ،

وهكذا انتهت حركة الساتياجراها الكبرى بعد ثماني سنوات من الكفاح ، وأخذ السلام يرفرف على حياة الهنود في جنوب افريقية، فأبحرت في ١٨ يولية سنة ١٩١٤ عائدا الى الهند عن طريق انجلترا ينتابني شعور مزدوج من السرور والحزن ـ سرور بعودتي الى وطني بعد غيبة استمرت سنوات طويلة ورغبتي في خدمته ، وحزن على فراقي لجنوب افريقبة بعد أن قضيت فية واحدا وعشرين عاما من حياتي أشارك الناس فيه كثيرا من التجارب الانسانية حلوها ومرها،

## ٥٩ \_ في الهند مرة أخرى

كان فريق الهنود الذين سافروا الى الهند مباشرة قد وصلوا اليها قبلى ، فلما نزلت من الباخرة في بومباى علمت أنهم يقيمون في سانتانيكيتان ، وكنت على أحر من الجمر للقائهم بمجرد أن أنتهى من اجتماعي بجوكهال •

وقد غمرنی جوکهال وسائر أعضاء د جمعیة خسدام الهند ، بعطفهم وحبهم ، وکان جوکهال قد دعاهم جمیعا لمقابلتی ، فکان لی معهم حدیث صریح فی کل موضوع من الموضوعات .

وكان جوكهال شهديد الحرص على أن أنضم الى جمعيت ، وكذلك فعلت ، وان كان غيره من الأعضهاء قد شعرو! ، بالنظر الى الفارق الكبير بين مثلى ومثلهم ، وطريقتى وطريقتهم ، بأن انضمامى قد لا يكون خطوة موفقة .

وكنت قد أطلعت جوكهال على نواياى • قلت له اننى سسواء قبلت فى عضوية الجمعية أم لم أقبل ، فانى أريد لنفسى صسومعة آ أشرما ) أستطيع أن أقيم فيها مع أسرتى من أصدقائى القدماء فى فينكس حيث نعتزل فيها الناس فى بعض الأوقات لنمارس فيها طريقتنا فى الحياة ، وفضلت أن يكون مكانها فى جهة ما من جوجيرات باعتبارى من أهل تلك المقاطعة ، فقد كنت مؤمنا بأننى أستطيع أن أخدم بلادى على خير وجسه عن طريق خدمتى لجوجيرات • وأعجب

جوكهال بالفكرة واستطرد يقول: « ان من واجبك في الواقـــم أن تفعل ذلك ، وأيا كانت نتيجة حديثك مع أعضاء الجمعية في هـــذا الصدد فان عليك أن تتجه الى دائما في كل ما يتطلبه هذا ( الأشرم ) من نفقات سأعتبرها حتما كما لو كانت نفقاتي الشخصية » •

وفاض قلبى فرحا ، فلقد سرنى أن أشعر بأن مسئولية تدبير المال اللازم الأشرمى قد ارتفعت عن كاهلى ، وأن أحس بأننى لست وحيدا فيما كنت مزمعا الاضطلاع به ، وأننى أستطيع أن أعتمد على مرشد أمين كلما كنت فى حرج ، نعم فلقد أزاح جوكهال عن كاهلى عبئا ثقيلا ،

وانتزع جوكهال منى وعدا بأن أجوب أرجاء الهند لكى أكتسب الخبرة اللازمة بشئونها وألا أبدى رأيا فى مسائلها العامة الا بعد أن أجتاز فترة الاختبار التى كان على أن أمر بها •

## ١٠ \_ انشاء الأشرم(4)

أنشىء الأشرم فى يوم ٢٥ مايو سنة ١٩١٥ فى سابارماتى ، بأحمد أباد ، فقد كنت أستطيب مدينة أحمد أباد لانها مركز قديم من مراكز الغزل والنسيج ، ومن نم فقد كانت مكانا صالحا لاحياء هذه الصناعة البيتية الهامة ، ثم هى عاصمة جوجيرات ممسا يبشر بعون مالى من ثراتها أكثر مما كان يتاح لى فى غيرها .

وكان أول شيء واجهناه بعد انشاء الأشرم اختيار اسم صالح له • لقد كانت عقيد تنا الاخلاص في الحق ، وعملنا البحت عن الحق والتمسك به ، وكنت أريد فوق ذلك أن أبصر النساس بأسلوب المجهاد الذي كان لى في جنوب افريقية لعلى اختبر مدى صلحية تطبيقه في الهند • ومن ثم فقد اتفقنا ، أنا ورفاقي ، على أن نسميه وصومعة الساتياجراها ، على اعتبار أن هذه التسمية توحى بالهدف الذي نبغيه والطريقة التي نبغي أن نحققه بها •

وكان لابد لادارة هـنه الصومعة والاشراف على شـنونها من مجموعة من اللوائح يلتزمها نزلاؤها في حياتهم ، فقد كنا خمسـة وعشرين ، ما بين رجل وامرأة ، تأكل من طعام واحد ، وتحاول أن نعيش كما يعيش أفراد الأسرة الواحدة •

 <sup>(\*)</sup> اسم أطلقه غاندی على صومعته •

على أن الأشرم لم يكد يسلخ من حياته غير بضعة أشهر حتى المتحن في كيانه امتحانا قاسيا لم أكن أتوقعه ، فقد تسلمت يومئذ خطابا من أمريتلال ثاكار يقول فيه : « ان عائلة متواضعة ، ولكنها أمينة ، من « المنبوذين » تريد أن تلتحق بأشرمك فهـــل تقبلونها بينكم ؟ » •

وكتبت اليه أبدى استعدادنا لقبولها بين ظهرانينا على شريطة أن يقبل أفرادها التزام لوائح الأشرم • وكانت تلك الأسرة تتألف من دودابهاى ، وهو ربها ، ومن زوجته دانيبهن ، وابنتهما لاكشمى ، وكانت بعد طفلة تحبو ، وقد قبلوا جميعا أن يخضعوا لقدوانين الأشرم وطريقة الحياة فيه •

غير أن قبولهم أثار عاصفة من الاستياء والجزع ، وكان مثار مشكلات عديدة اضطررنا الى مواجهتها ، وكانت أولى هذه المشكلات انقطاع العون المالى عن الأشرم وما صحب ذلك من شائعات تقول ان الناس قد اعتزموا مقاطعته في النواحي الاجتماعية كذلك ، بيد أننا لم نأبه لذلك ، فقد كنا مستعدين لهذا ولأكثر منه ، وقد سبق أن ذكرت لرفاقي أننا اذا قوطعنا ، وتقطعت بنا أسباب الحياة في الأشرم ، فاننا لن نترك أحمد أباد ، بل خير لنسا أن نذهب الى حي و المنبوذين ، فيها فنعيش فيه على ما نكسبه بعرق جبيننا ،

وجاءني ماجنلال غاندى يوما يقول: « لقد غاضت مواردنا حتى لم يعد لدينا ما نقتات به في الشهر القادم » • على أن هذه لم تكن أول مرة أضطر فيها الى مواجهة مثل هذه المحنة • وكان الله يبعث الينا مددا في كل مرة في اللحظة الأخيرة • وكذلك في هذه المرة • فلم تمض الا أيام معدودات حتى جاءني أحد الأطفال وهو يقول ان سيدا ينتظر في عربته خارج الأشرم ويريد أن يراني • وخرجت

اليه فاذا به يقول: « أريد أن أقدم للأشرم بعض العون فهل تقبلون ذلك؟ » • وقلت له: « بكل تأكيه • بل انى لأعترف لك بأن مواردنا قد نضبت في الآونة الحاضرة » •

وفى اليوم التالى جاءت العربة فى نفس الميعاد وأطلقت نفيرها ، وجاء الينا الأطفال يحملون النبأ ، فلما خرجت لمقابلة السيد اذا به يضع فى يدى من أوراق العملة ما قيمته ١٣٥٠٠٠ روبية ثم ينطلق بسيارته .

ولكن العاصفة التي هبت على الأشرم من الخارج بسبب انضمام دودابهاى وأسرته الينا لم تكن شيئا يذكر بجانب العاصفة التي هبت عليه من الداخل • فعلى الرغم من أن أصدقاءنا « المنبوذين » في جنوب افريقية كانوا يأتون الى بيتنا ، ويعيشون بيننا ، ويطعمون مما نطعم ، فان زوجتي وغيرها من النساء لم يستسفن الآن انضمام أصدقائنا « المنبوذين » الى الأشرم ، ولم يصعب على عيني وأذني أن تتبين فتورهن ، ان لم تكن كراهيتهن ، للسيدة دانيبهن • والحق أن المشكلة المالية لم تقلق بالى ، أما هذه الزوبعة من الداخل فقد كانت آكثر مما احتمل • فقد كانت دانيبهن امرأة كسائر النساء ليس فيها ما يشينها • أما زوجها فقد كان يتمتع بقسط طيب من الذكاء وان كان تعليمه محدودا • حقيقة انه كان سريع الانفعال في بعض الحالات ، ولكنني مع ذلك كنت مأخوذا بقدرته على الاحتمال وكنت دائب التوسل اليه بأن يتعلم ازدراد بعض الاهانات الصغيرة •

ومع ذلك فقد أثبت دخول هذه الأسرة بيننا انه كان درسا مفيدا للأشرم • فلقد كنا أعلنا للملا منذ بدايته أنه لن يقر نظام د النبذ ، ولن يعترف به • ومن ثم فقد كان في مقدور كل من تحدثه نفسه بأن يمد الى الأشرم يد المساعدة ، أن يأخذ حسفره من بداية الأمر • أما الآن ، وبعد أن انضمت أسرة دودابهاى الينا ، فان بقاء عدد كبير من الهندوس لل وكثيرون منهم من ذوى العقيدة السليمة لعلى معونتهم للأشرم كان دليلا واضحا على أن نظام المنبوذين قد أخذ يهتز من أساسه •

## ٦١ \_ لطخة « النيلة »

تشامبران هى أرض الملك جاناكا ، وكانت تكثر بها مزارع النينة حتى سنة ١٩١٧ ، فكان على مستأجرى الاراضى فى تنك المزارع ، بحكم القانون ، أن يخصصوا بلاية أجزاء من كل عشرين جزءًا من أرضهم نزراعة النيلة لمنفعة الملاك .

وكان راجكومار شوكلا واحدا من المزارعين الذين يؤرقهم هذا النظام فكان تواقا الى أن يمسح عن جبينه ، وعن جبين آلاف غيره ، عار هذه الوصمة الشائنة • وقد جاءنى يطلب منى أن أزور تشامبران لأشهد بنفسى مدى ما كان يتعرض له الفسسلاحون فيها من بؤس وفاقة •

وهكذا غادرنا كلكتا في أوائل سنة ١٩١٧ في طريقنا الى تشامبران ، فلما كنا في الطريق اليها تخلفنا في مظفرخان ، وقد استقبلني فيها عند المحطة الأستاذ كريبلاني ، وكان من قبل ناظرا للكلية الأميرية فيها ثم استقال من منصبه قبيل وصولنا ، فتحدث الى عن الحالة في بيهار ، ولا سيما في مركز تيرهوت ، كما وصف لى الصحوبات التي كان لابد أن تعترضني في بحثى الذي كنت مزمعا الاضطلاع به ، كذلك زارني نفر من المحامين أتوا من جهات مختلفة ، فلم ألبث أن ألفيت نفسي بينهم وكأني ارتبطت بهم برابطة وطيدة لا تنفك عراها مدى الحياة ، وشرع براجكيشور بابو يطلعني على حقائق المسألة وتفاصيلها فقد كان له المام كبير بها بالنظر الى أنه كان دائب الدفاع عن المؤاجرين الفقراء في قضاياهم أمام المحاكم ،

وكان هناك عدد كبير من هذه القضايا لا يزال معلقــا عندما زرت المدينة ·

وقلت لهؤلاء الأصدقاء: « اننى بعد أن درست هذه القضايا قد وصلت الى نتيجة هامة وهى أن من الواجب الكف عن الالتجاء الى المحاكم ، فأن الالتجاء اليها لن يفيد كثيرا ، بل هـو لابد أن يكون عديم الجدوى طالما أن الفلاحين قد ضربت عليهم الذلة والمسكنة وتولاهم الذعر والقلق ، ولن يكون لهم عاصم من ذلك الا أن يأمنوا من الخوف الذي يساور نفوسهم • ونحن في الوقت نفسه لانستطيع أن نبقي ساكتين حتى يزول هذا النظام على مر الزمن • لقد كنت أظن أن نبقي ساكتين حتى يزول هذا النظام على مر الزمن • لقد كنت أظن أن الني سوف أستطيع أن أغادركم بعد يومين ، ولكني أدرك الآن أن العمل الذي أمامنا قد يطول ، وقد يقتضي مني سنتين • وأنا مع ذلك العمل الذي أمامنا قد يطول ، وقد يقتضي مني سنتين • وأنا مع ذلك العمل الذي أمامنا قد يطول ، وقد يقتضي مني سنتين • وأنا مع ذلك أتحسس الأرض التي أقف عليها ولكني في حاجة الى مؤازرتكم ، •

وقال براجكيشور فى هدوء ورباطة جاش : « اننا سنقدم لك كل عون فى مكنتنا ، ولـكن خبرنا بالله عليك ، أى نوع من المعاونة تريده منا ؟ » .

وهكذا جلسنا نتحدث حتى انتصف الليل • قلت لهم : « اننى لا حاجة لى بمعلوماتكم القانونية • ان كل ما أريده منكم هو المعاونة في الأعمال الكتابية وفي نواحي الترجمة • وقد تتعرضون في خلال ذلك الى السبجن ، ولكننى ، على قدر ما أتمنى لكم ذلك ، أترك لكم الحرية في أن تسيروا في عملكم الى العحد الذي ترون في أنفسكم القدرة على بلوغه وأنتم آمنون مطمئنون • بل ان ترككم عملكم في المحاماة الى أجل غير مسمى وانقلابكم كتبة تقتصرون في نشاطكم على المحاماة الى أجل غير مسمى وانقلابكم كتبة تقتصرون في نشاطكم على المحاماة الى أجل غير مسمى وانقلابكم كتبة تقتصرون في نشاطكم على النفس • اننى

أجد صعوبة فى قهم اللهجة الهندية المحلية ولن أستطيع فوق ذلك أن أقرأ الجرائد التى تنشر أخبارها باللغة الكايثية أو الأوردية ، ولذلك فسوف أطلب منكم أن تتولوا ترجمة ذلك كله لى ، اذ لا طاقة ئنا على استخدام كتبة مأجورين لهذا الغرض • فهـو عمل يجب أذ، يؤدى حسبة لوجه الله ولوجه الوطن » •

وأدرك براجكيشور المعنى الذى قصدت اليه على الفور ، ثم شرع يستجوبنى ويستجوب رفاقى واحدا بعد الآخر ، وانتهى الأمر بأن أكدوا لى جميعا عزمهم على عمل كل ما أتطلبه منهم ، أما فكرة اعداد أنفسهم لحياة السجن فقدد قالوا انها حياة جديدة علينا ولكننا سنحاول أن نهضه الم

# ٦٢ ـ وجها لوجه مع الكفاح المبرأ من العنف المتسم بالحبة ( احمسا )

كان هدفى الرئيسى من زيارتى لاقليم تشامبران ، استقصاء أحوال الزراع فيها وتفهم مساوى كبار الملاك بازائهم · وكان لزاما على تحقيقا لذلك أن أقابل الآلاف من صغار الفلاحين ، وان كنت رأيت فى الوقت عينه ان من واجبى ، قبل أن أبدأ بحثى ، أن أقف كذلك على وجهة نظر كبار الملاك ، وأن أقابل مدير الاقليم · ولذلك فقد التمست من كليهما تحديد موعد للمقابلة وظفرت بما التمست ·

فأما سكرتير اتحاد الملاك فقد أخبرنى فى عبارة صريحة لا لبس فيها بأننى دخيل ، وأنى لا شان لى باقحام نفسى بين الملاك ومؤاجريهم ، أما اذا كان لدى مطلب فما على الا أن أقدمه كتابة ، وقلت له فى أدب جم : « اننى لا أعتبر نفسى دخيلا وان كان لى كل الحق فى أن أستقصى أحوال المؤاجرين ما داموا هم يريدون منى ذلك»

وأما مدير الاقليم فقد شرع يهاجمني بمجرد أن قابلته ، ثم نصحني بأن أغادر تيرهوت على الفور ·

وأطلعت زملائى على كل ما حدث ، وأوضحت لهم أن هناك احتمالا كبيرا بأن تمنعنى الحكومة من مواصلة عملى ، بل انه قد يزج بى فى السجن بأسرع مما أتوقع ، وانه اذا كان لابد لى من أن أدخل السجن ، فأولى بى أن أدخله وأنا عند مدينة موتيهارى أو بيتياه ان أمكن ، واذن فالخير فى أن أسافر الى هذين المكانين فى أسرع وقت •

وهكذا سرت أنا وزملائي في اليوم نفسه الى مويتهارى حيث آوانا جوراخ براساد في بيته حتى ضاق بنا وأصبح أشبه بالخان يأوى اليه التجار فجأة وهم في رحلاتهم وقد نما الينا في أول يوم من أيام مقامنا به أن أحد المؤاجرين قد تعرض لاساءة بالغة فاستقر الرأى على أن نذهب لمقابلته في الصباح واذ كنا في طريقنا اليه على ظهور الفيلة ، ولم نكن قد قطعنا نصف المسافة بعد ، لحق بنا رسول من قبل قومندان البوليس وهو يقول ان رئيسه يبعث الى بتحياته وأدركت مغزى هذه التحية ، وترجلت من فوق ظهر فيلي وانتقلت الى العربة التي جاء فيها الرسول وما كدت أصعد اليها حتى قدم الى الغارا بمغادرة تشامبران ، وطلب منى اقرارا باستلام هذا الانذار ، فقدمت له گتابة ما يفيد بأنني لا أعتزم تنفيذ ما جاء به أو مغادرة اقليم تشامبران حتى أنتهى من مهمتى فيال وكانت النتيجة أن سلمنى اعلانا بالمثول أمام المحكمة في اليوم التالى ، لمحاكمتى بتهمة عصيان الاثمر الصادر الى بمغادرة تشامبران و

وسرعان ما انتشر نبأ الانذار وما تلاه عن اعلان بالمحاكمة كما تنتشر النار في الحطب ، فتجمعت حشود من الناسخارج دار المحكمة وفي الطريق اليها حتى اضطر من كانوا معى الى الاشراف على تنظيمهم بعد أن أحاطوا بي من كل جانب وتبعوني أينما اتجهت • فاذا ذكرنا أن أهل تلك الجهة لم تكن لهم معرفة سابقة بي ، وأن الفلاحين في تشامبران لم يكن لهم عهد سابق بالأمور السياسية ، وأنهم بسبب عزلتهم المجغرافية كانوا يجهلون ما يجرى في سائر أنحاء الهند ، وأنهم مع ذلك استقبلوني كما لو كنا أصدقاء العمر ، لو ذكرنا ذلك ، فلن أكون مبالغا اذا قلت اننى حين لقيت هؤلاء الفلاحين فانما كنت ألقى الله ، وألقى المحبة والحق ، وإن ما شاهدته منهم لا تفسير له الا حبى للناس ، وإيماني بالكفاح المنزه عن العنف المتسم بالحب •

انه يوم لن أنساه • ذلك اليوم الذى أمضيته فى تشامبران • نعم ، فلقد كانت الحكومة من الناحية القانونية هى التى تحاكمنى • أما من ناحية الواقع فقد كانت هى موضع المحاكمة ، بعد أن أوقعها مدير الاقليم فى الشرك الذى نصبه لى •

# ٦٣ \_ سحب القضية

بدأت محاكمتى في الموعد المحدد لها ، وان كانت أعصاب المدعى عن الحكومة والقاضى وغيرهما من الموظفين قد بدت وقتئذ شهديدة التوتر ، فقد كانوا في حيرة من أمرهم لا يدرون ما ينبغى أن يفعلوه وأخذ المدعى يلح على الحكومة بأن تؤجل نظر القضية ، فتدخلت أرجو من القساضى ألا يستجيب الى طلب التأجيل بالنظر الى أننى أزمع الاعتراف بذنبى فى تهمسة عدم اطاعة الأمر الصادر الى بمغادرة تشامبران ، ومن ثم فلم يعد ما يبرر تأجيل المحاكمة ٠

وارتج على القاضى والمدعى على السواء ، بعد هذا الاعتراف ، فأجل القاضى النطق بالحكم ، ثم اذا بالقاضى يبعث الى برسالة خطية يقول فيها ان نائب الحاكم قد أمر بسحب القضية • ثم وصلنى بعد ذلك خطاب من مدير ادارة الضرائب فى الاقليم يقول لى فيه ان لى مل الحرية فى أن أتابع التحقيق الذى كنت أجريه ، بل اننى أستطيع أن أعتمد على موظفيه فى الحصول على أية مساعدة قد أجد نفسى فى حاجة اليها • ولم يكن أحسد منا فى الواقع مستعدا لهذه المفاجأة السارة •

وزرت بعد ذلك مدير الضرائب المذكور ، المستر هيكوك ، وكان رجلا تبدو عليه مظاهر الطيبة ينزع الى القسط بين الناس ، فقال لى ان في استطاعتي أن أطلب الاطلاع على أية أوراق أريد الاطلاع عليها ، وأن آتي لزيارته كلما أردت •

وهكذا تلقت البلاد أول درس عملى فى العصيان المدنى وأخف الناس فى تلك المنطقة يتحدثون عما كان من أمرى ، كمسا تناولته الصحف بالبحث والتعليق ، فلقيت حملتى التفتيشية بذلك دعاية لم تكن متوقعة .

وجاءتنى عقب ذلك جموع كبيرة من الفلاحين ليدلوا بأقوالهم فيما كان لديهم من مظالم ، يصحبهم جيش من رفاقهم فملئوا حديقة البيت الذى كنت أقيم فيه حتى ضاقت بهم .

وكان على من عهد اليهم تدوين أقوالهم أن يراعوا قواعد معينة ، فكان عليهم أن يستجوبوا كل من يدلى بأقواله من الفلاحين استجوابا شاملا دقيقا وأن يتغاضوا عن كل من وجسدوا في أقواله مثلبا أو مطعنا ، وهو اجراء ان كان قد اقتضى مزيدا من الوقت فقد ساعد على الوثوق من صحة البيانات المدونة •

كذلك كان واحد من ضباط المباحث الجنائية يحضر كلما أخذت أقوال أحد من هؤلاء المزارعين • وقد كان في استطاعتنا أن نحول بين هؤلاء الضباط وبين ذلك ، غير اننا كنا قد قررنا من بداية الأمر ألا تكتفى بعدم الاعتراض على حضورهم بل أن نعاملهم بكل رفق وأدب وأن نزودهم بكل ما يمكن تزويدهم به من البيانات •

ولمساكان هدفى أن استرضى كبسار الملاك بالحسنى ، لا أن أستثيرهم أو أحنقهم ، فقد حرصت دائما على أن أكتب الى كل من وجه اليه مزارعوه بعض التهم الشديدة ، بل وذهبت لمقابلته •كذلك قابلت أعضاء اتحاد الملاك وعرضت مظالم الفلاحين عليهم وتعرفت على وجهات نظرهم ، فمنهم من كرهنى ، ومنهم من كان قليل الاكتراث بأمرى ، ومنهم من عاملنى بالأدب والحسنى •

### ٦٤ \_ لطخة « النيلة » تفسل

زاد سخط كبار الملاك وحنقهم بقدر ما زاد عدد صغار الفلاحين الذين كانوا يأتون الينا للادلاء بأقرالهم ، فأخذوا يقلبون السماء على الأرض عساهم ينجحون في مقاومة التحقيق الذي كنا نجريه •

ووصلنى فى أحد الأيام خطاب من حكومة بيهار هذا فحواه : د لقد طال تحقيقكم مدة كافية ، أفلا ترون اذن أن الوقت قد آن لكى تنتهوا منه وتغادروا بيهار ؟ ، • لقد كانت عبارة تتسم بالأدب ولكن معناها كان لا يخفى على أحد •

وكان ردى على خطاب الحكومة أن التحقيق لابد أن يطول ، وأننى لا أعتزم الرحيل حتى ينتهى التحقيق ويؤتى نمره وحتى يزول عن المزارعين ما يرهق كاهلهم ، وأن الحكومة تملك أن تنهى هكذا التحقيق اما بالاعتراف بمظالم الفلاحين والعمل على اصلاح حالهم ، واما بالاعتراف بأن مطالبهم حقة الى حد يجعلها صلاحة لأن تكون موضوع تحقيق رسمى يبدأ على الفور .

ودعانى السيد ادوارد حيت نائب حاكم الولاية لمقابلته ، فلما قابلته أبدى استعداده لتعيين لجنــة للتحقيق ودعانى الى أن أكون واحدا من أعضائها ، وقد قبلت ما عرضه على بعد أن استوثقت من اسماء ســائر الأعضاء واستشرت فى ذلك زملائى فى الجهـاد ، واشترطت أن تكون لى حرية المداولة مع رفاقى خلال سير التحقيق ، وأن تقر الحكومة بأن عضويتى فى هذه اللجنة لا تحول بينى وبين أن

أكون المدافع عن صغار المزارعين ، وأن أكون حرا ، في حالة فشل اللجنة في الوصول الى علاج مرضى للحالة ، في توجيههم الى الطريق السوى الذي يجب أن يسلكوه •

وجاء قرار اللجنة فكان في صالح صغار المزارعين ، اذ أوصت بأن يرد الملاك اليهم جزءا من الأموال التي اغتصــبوها منهم وترى اللجنة الاحق لهم فيها ، وبأن تستصدر الحكومة قانونا يلغى ذلك النظام الذي كان يفرض على المؤاجرين أن يخصصوا ثلاثة أجزاء من كل عشرين جزءا من أرضهم لمنفعة الملاك .

وهكذا ألغى نظام ظل قائما قرابة قرن كامل ، وانتهى بالغائه ذلك الاقطاع الذى كان يتمتع به كبار الملاك · وهكذا استطاع صفار الفسلاحين أن يشعروا بكيانهم بعد أن غلبوا على أمرهم سسنوات وسنوات ، وتبخرت بذلك الخسسرافة التي كانت تزعم بأن لطخة والنيلة ، باقية لا يمكن أن تزول ·

# ٦٥ - اتصالى بالعمال

وصلنى فى حوالى ذلك الوقت خطاب من السيدة اناسيويابهن تصف فيه حالة العمال فى أحمد أباد وما كانوا يلقونه فيها من شظف العيش ، فقد كانت أجدوهم ضئيلة ، وكانوا قد أخذوا يتبرمون بها ويطالبون بزيادتها ، ومع أننى كنت راغبا فى معاونتهم وتوجيههم فقد كنت قليل الثقة فى أن أستطيع معالجة مسألتهم وأنا يعيد عنهم ، ولذلك فقد انتهزت أول فرصة سانحة لكى أسافر الى أحمد أباد ،

لقد كان موقفى من هذه المسألة غاية فى الدقة والحرج ، فقد كانت قضية العمال الذين يعملون فى مصانع الغزل والنسيج قضية حقه ، ولكن السيدة أناسويابهن كان عليها ، فى كفاحها من أجل هؤلاء العمال ، أن تكافح ضد أخيها الذى كان يتزعم أصحاب تلك المصانع واضف الى ذلك أن علاقتى بأصحاب المصانع كانت علاقة طيبة مما كان يجعل كفاحى ضدهم أكثر حرجا لى ، ومن ثم فقد كانت لى معهم مناقشات رجوت منهم خلالها أن يلجئوا فى حل خلافهم مع عمالهم الى التحكيم ، ولكنهم أبوا أن يعترفوا بهذا المبدأ ،

ولم يعد أمامى بعد ذلك الا أن أشير على العمال بالاضراب عن العمل ، ولكنى قبل أن أفعل ذلك اتصلت بهم وبزعمائهم ، وشرحت لهم الظروف التى يجب توافرها لكى يكون أى اضراب ناجعا وهى :

(١) عدم الالتجاء الى العنف اطلاقا ٠

- (٢) عدم الاعتداء على الخارجين على اجماع المضربين
  - (٣) عدم الاعتماد على الصدقة والاحسان البتة •
- (٤) أن يبقى المضربون ثابتين مهما طال أمد الاضراب ، وأن يرتزقوا خلال ذلك من أى عمل شريف آخر •

وفهم زعماء حركة الاضراب هذه القواعد ووافقوا عليها ، كما تعهد العمال أنفسهم في اجتماع عام عقد لهذا الغرض بألا يستأنفوا العمل الا في احدى حالتين ، فاما أن تقبل شروطهم ، واما أن يوافق أصحاب المصانع على احالة الخلاف الى التحكيم ٠

واستمر الاضراب واحدا وعشرين يوما كنت خلاله النب الاتصال بأصحاب المصانع أحاول أن أستحثهم على أن يقسطوا بين أنفسهم وبين عمالهم ، فكان ردهم على : « ونحن كذلك لنا عهد نرعاه ، ان علاقتنا بعمالنا هي علاقة الآباء بأبنائهم ، ٠٠ فكيف اذن نسمح لطرف ثالث بأن يتدخل بيننا ؟ ثم أين مكان التحكيم من هذا الخلاف ؟ » .

### ٦٦ \_ ندرت صوما

أبدى العمال المضربون قسطا ملحوظا من نشجاعة وضبط النفس خلال الأسبوعين الأولين من الاضراب ، وكنت كلما حانت مناسبة أذكرهم بعهدهم الذى قطعوه على أنفسهم ، فيعيدون توكيدهم بأنهم يفضلون الموت على الحنث بعهدهم •

ولكن علامات الضعف والتخاذل أخذت تبدو عليهم بعد ذلك ، فكما أن الضعف الجسماني يتجلى في ثورة صاحبه ونزوعه الى الانفعال ، كذلك كان مسلك العمال المضربين نحو الخارجين على اجماعهم قد أخذ يزداد عنفا وخطرا كلما وهنت عزائمهم وضعفت همتهم حتى خفت أن تتفشى الفوضى بينهم • كذلك أخذت اجتماعاتهم اليومية تتضاءل عددا وحمية يوما بعد يوم ، بل لم يعد من الصعب على المرء أن يتبين علامات اليأس والخور على وجوه من كانوا يحضرون منهم تنك الاجتماعات • وأخيرا أخذ المضربون يترنحون من أثر الاضراب مما أثار في نفسى الحزن والكمد وجعلني نهبا للتفكير العميق فيما يجب أن أفعله بازاء هذا الموقف •

وأصبحت في أحد الأيام ، وكنت لا أزال أتحسس طريقي في الظلام ، فاذا ببصيص من النور يضي أمامي الطريق ، واذا بهنه الكلمات تنطلق من بين شفتي في غير عمد فأقول لنفسي : « اذا لم تتفق كلمة المضربين ، واذا لم يستمروا في اضرابهم حتى يصلوا الى تسوية مرضية أو ينصرفوا عن مصانعهم جميعا ، فلأصومن عن كل طعام » •

ونزل هذا النذر على العمال كما ينزل السهم ، وأخذت الدموع تجرى من ما قى أناسويابهن ، ثم اذا بالعمال يقولون : « لا ! لست أنت الذى تصوم بل نحن ، انه لأمر فظيع أن نراك تصوم من أجل زلتنا ، نرجوك أن تغفر لنا خطيئتنا فقد عزمنا على أن نظل مخلصين لعهدنا حتى النهاية » ،

وأجبتهم : « لا داعى لصومكم ، وحسبكم أن تظلوا أمناء على عهدكم • وانكم لتعلمون أن يدينا صغر من المال ، وأننا لا نريد أن نواصل اضرابنا عن طريق استجداء الاعانات من الناس • ولذلك فأن عليكم أن تحاولوا تدبير أمركم على الكفاف ، عن طريق أى عملل تؤدونه ، مهما طال أمد الاضراب • أما صومي فلن أتخلى عنه حتى ينتهى الاضراب الى تسوية مرضية » •

على أن صومى لم يكن مبرأ من النقص فى ناحية أخرى • فقد كنت ، كما قلّت سابقا ، على صلة وثيقة مع أصحاب المصانع • وكان صومى لابد أن يحدث أثرا فى قرارهم النهائى • وكنت أدرك فى الوقت نفسه ، وأنا المؤمن بأصول الساتياجراها ، أننى لا حق لى فى أن أتخذ من صومى سلاحا أشهره فى وجوههم ، بل يجب أن أتركهم أحرارا فى تصرفاتهم فلا يؤثر فى قرارهم الذى يتخدونه سوى اضراب العمال وحده • وفى الحق أن صومى لم يكن الباعث عليه خطأ ارتكبه أصحاب المصانع ، بل خطيئة وقع فيها العمال أنفسهم ، وكان لى من هذه الخطيئة نصيب باعتبارى ممثلهم الذى يوجههم ويتحدث باسمهم • لقد كان كل ما أملك أن أفعله بازاء العمال هو أن أستحثهم وأتوسل اليهم • أما أن أجعل من صومى سلاحا ضد أصحاب العمل فهو أمر يصل فى جوهره الى حد محاولة اخضاعهم عن طريق الضغط والاكراه •

وحاولت أن أريح بالهم فقلت لهم : « ليس ثمة ما يدعوكم الى العسدول عن موقفكم » ولكنهم قابلوا عبارتي ببرود بل جعلوا يوجهون الى كلمات السخرية ، وكان لهم في ذلك الحق كل الحق ٠

وكان امبالال القوة الكامنة وراء أصحاب الصانع كان هو الذى يشجعهم على موقفهم الذى لا يلين • بل لقــد كانت عزيمتـه التى لا تتزعزع واخلاصه ووفاءه لزملائه ممــا أثار دهشتى ، وملك على لبى ، وسرنى أن أكون فى موقف المعارضة من مثله • لذلك كان الأثر الذى خلفه صومى فى نفوس الطرف الآخر الذى كان امبالال يتزعمه مما حز فى نفسى •

وكان من نتيجة هذا العطف الذى كنت أبديه نحو أصحاب المصانع أن تولد شعور طيب في نفوس الطرفين بصفة عامة ، وتأثر اصحاب المصانع لمسلكي نحوهم فشرعوا يحاولون الاهتداء الى مخرج من هذا الاضراب الى أن تدخل أناندشانكر دهروفا في النزاع وقبل الطرفان أن يؤدى دور الحكم بينهما •

و هكذا انتهى الاضراب بعد أن دام صومى نلاثة أيام لا أكثر • واحتمل أصحاب المصانع بهذه التسوية فأخذوا يوزعون الحلوى على المغال •

# ٦٧ \_ تطبيق الساتياجراها في اقليم خيدا

لم يترك لى القدر من الوقت ما يكفى لكى أتنسم نسيم الراحة وهدوء البال بعد اضراب عمال النسيج فى أحمد أباد ، فلم يكد ينتهى ذلك الاضراب حتى وجهدتنى مسوقا الى حركة أخرى من حركات الساتياجراها فى اقليم خيدا ، اذ كانت الأحوال فيها قد وصلت الى حد يقرب من المجاعة على اثر سنة مجدبة مما دفع الفلاحين الى بحث مسألة وقف جباية الضرائب المقررة على الأرض عن تلك السنة ،

وكانت مطالب الفلاحين واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ، وكانت من الاعتدال والقسط بحيث تشجع على قبولها ، فقد كانت لائحة الضريبة على الأراضي الزراعية تجيز للسلطات أن تتنازل عن حقها في الضرائب اذا جاء المحصول ضعيفا فلم يتعد ربع مستواه العادي ، غير أن مزاج الحكومة كان على غير ما تقتضيه مصلحة هؤلاء الفلاحين ، فلم تستمع الى شكواهم ، بل اعتبرت مطالبتهم بالتحكيم أمرا يتنافي مع هيبتها وكرامتها ، فلما أصبحت جميع التماسات الفلاحين وتوسسلاتهم اليها غير مجسدية لم يسعني الا أن أنصحهم بالالتجاء الى سلاح الساتياجراها ،

واتخذنا من أشرم ( صومعة ) نادياد مركزا رئيسيا لحركتنا ، فلم يكن أمامنا مكان غيره يتسع لنا جميعا ·

وأمضى المشتركون في الحركة التعهد التالي :

« بالنظر الى أن الغلات الزراعية في قرانا قد جساءت أقل من ربع مستواها العادى فقد رجونا من الحكومة أن توقف جمع الضرائب الى العام المقبل ، ولكن الحكومة أعرضت عنا ولم تستمع لرجائنًا • ولذلك نعلن ، نحن الموقعين على هذا ، بأننا لن ندفع الى الحكومة ، برضائنًا ، المبالغ المستحقة علينًا عن هذا العام ، وبأن ندع الحكومة تتخذ من الاجراءات القانونية ما تراه ، وبأن نتحمل في سبيل ذلك النتائج التي تترتب على امتناعنا عن الدفع • بل اننا لنفضل أن نتنازل عن أرضنا جميعا على أن ندفع هذه المبالغ راضين فنثير الشكوك في عدالة قضيتنا ونعمل ما يؤذينا في كرامتنا وفي احترامنا لأنفسنا • أما حين توافق الحكومة على وقف جباية القسط الشاني المستحق من هذه الضرائب في جميع أنحاء الجهة فان من كانوا منا في وضع يسمح لهم بذلك سوف يدفعون المبالغ المستحقة عليهم كلها ، أو ما لا يزال باقيا منها في ذمتهم • أما السبب في أن القادرين منا ما يزالون ممتنعين عن دفع ما عليهم فهو أنهم لو فعلوا لاستولى الفزع على الفقراء منا وانطلقوا يبيعون متاعهم أو يستدينون في سبيل أداء التزاماتهم ، فيزيدون أنفسهم بؤسا على بؤس وفاقة على فاقة ، وفي ظروف كهذه نرى من واجب القادرين منا ، رعاية منهم للفقراء ، أن يظلوا ممتنعين عن دفع الضرائب المقررة عليهم ، •

#### ٦٨ - حرامي اليصل

كان هذا النوع من الكفاح تجربة جديدة على أهل المنطقسة استحوذت على قلوبهم حتى أضحوا على استعداد للتضحية بكل مالهم في سبيل نجاحها ، فقد كان من الصعب عليهم أن يدركوا أن حركة الساتياجراها لا تستند في نجاحها الى المال وحده ، وأن المال هو آخر ما نحتاج اليه • وهكذا أرسل الينا تجار بومباى من المال أكثر مما كنا في حاجة اليه ، رغم كل ما أبديته من اعتراض ، حتى انتهت المعركة وكان لا يزال لدينا رصيد كبير مما تبرعوا به •

وكان أول ما استهدفته وأنا أوجه القائمين على حسركة الساتياجراها في خيدا أن أعمل على تحرير الفلاحين من الخوف ومن النلة والمسكنة التي ضربت عسلى قلوبهم ، وأن أجعلهم يؤمنون بأن الموظفين ليسوا سادة الناس بل خدامهم بقدر ما يتسلمون مرتباتهم من دافعي الفرائب ، ومع ذلك فقد كان مما يكاد يدخل في حكم المستحيل حمل الناس على المواءة بين التحرر من الخوف وبين مراعاة آداب اللياقة وحسن السلوك في معاملتهم لهؤلاء الموظفين ، فلو أنهم خلعوا عن أنفسهم رداء الخوف فما السبيل الى منعهم من رد الاهانة بالاهانة ؟ ثم ان كل بعد من جانبهم عن حسن الآدب في المعاملة مع خصومهم كان لابد أن يشوب حركة الساتياجراها التي يضطلعون بها ويفسد نقاوتها ، مثل ذلك كمثل نقطة من الزرنيخ في اناء من اللبن ، بل لقد علمتني التجربة فيما بعد أن رعاية حسدود الأدب والتزام الحسني في المعاملة هما أشق نواحي الساتياجراها وأكثرها صعوبة ، ولست أقصد بذلك الحسني في الظاهر ، مها يستطيع معوبة ، ولست أقصد بذلك الحسني في الظاهر ، مها يستطيع

المرء أن يصطنعه في بعض المناسبات ، بل الحسني المنبعثة من أعماق النفوس ، وعن رغبة صادقة في أن تحسن لعدوك ، وهو خلق يجب أن يتسم به كل عمل سليم من أعمال الساتياجراها .

ولم يبد على الحكومة في المراحل الأولى من الحركة ، على الرغم مما أبداه القائمون بها وقتئد من شجاعة ، أنها تعتزم اتخاذ أية اجراءات مشددة قبلهم ، ولكنها بعد أن رأت منهم ثباتا في موقفهم بدأت تأخذهم بالشدة ، فأخذ الموظفون الكلفون الحجز عليهم يبيعون ماشيتهم ويستولون على كل ما يمكن الاستيلاء عليه من متاعهم ومنقولاتهم ، بل لقد حجزوا في بعض الحالات على زراعاتهم وهي ما تزال في الأرض ، وكان من أثر ذلك اضماف روح الفلاحين المعنوية ، فانصرف بعضهم الى دفع ما عليهم من التزامات ، وتطوع البعض الآخر بتقديم متاعهم للحجز عليه وفاء لما عليهم ، ولكن بعضا آخر بقوا ثابتين مصممين على الكفاح حتى النهاية المريرة ،

وقد أردت أن أعيد الى القلوب الواهنة بعض شجاعتها فنصحت فريقا منهم بقيادة موهانلال بانديا بأن يجمعوا محصول البصل من أحد الحقول التى وقع عليها الحجز ، وكان فى رأيى حجزا خاطئا لا سند له ، ولم أعتبر ذلك عصيانا مدنيا ، وحتى على فرض انه كان كذلك ، فقد قلت لهم ان الحجز على المحصول وهو بعد فى الأرض قد يكون مما يبيحه القانون ، ولكنه من الناحية الخلقيسة أمر مرذول لا يعدو أن يكون عملا من أعمسال السلب والنهب ، ولذلك كان من واجب الناس ألا يتوانوا عن جمع ما فى ذلك الحقل من محصسول البصل ،

نعم ، فلقد كان ذلك فرصة مواتية لكى يتعلم الناس كيف يجلبون على أنفسهم الغرامة ويسعون بأرجلهم الى السجن ، وهسو

ما كان لابد مترتبا على عصــيانهم • ولم يكن شيء أحب الى نفس موهانلال من أن يعمل بنصيحتى ، فقد عز عليه أن تنتهى الحركة دون أن يصيب بعض الناس أذى من جرائها كأن يدخلوا السجن بسبب عمل من الأعمال التي تقتضيها حركة الساتياجراها • ولذلك فقد تطوع الى جمع ما في الحقل من بصل يساعده في ذلك سبعة أو ثمانية من الرفاق •

وما كان في مكنة الحكومة بعد هذا العمل أن تتركهم أحرادا ، فقبضت على موهلانلال ومن كان معه ، فكان من أثر القبض عليهم ازدياد حماس القوم • ذلك أن الناس اذا تحرروا من خوف السبجن كان الارهاب باعثا لهم على التمادي فيما هم فيه • وجاء يوم المحاكمة فكان يوما مشهودا حاصر الناس فيه مبنى المحكمة وهم على أشد ما يكونون لهفة وحماسا • وحكم على موهانلال ومن معه بالحبس مدة قصدة •

وكان من رأيي أن هذا الحكم حكم خاطئ يجانبه الصواب ، لأن جمع البصل لم يكن مما تنطبق عليه أوصاف ه السرقة ، في عرف قانون الجنايات • على أننا لم نستأنف الحكم ، فقد كانت خطتنا ألا نلجأ الى المحاكم كلما أمكننا ذلك •

وسار الناس بعد الحكم في موكب كبير وهم يخفرون « المجرم » الى السجن · وقد ظفر موهانلال بانديا منذ ذلك اليوم بلقب خلعه عليه الناس حين أسموه « حرامي البصل » ، وهو لقب لا يزال يهنأ به حتى يومنا هذا ·

على أننى كنت أستطيع أن أتبين وقتئذ أن النساس قد خارت عزائمهم ، وعز على أن أرى الثابتين منهم وقد انتهوا الى خراب محقق،

هجعلت ألتمس مخرجا مما كانوا هيه من ضيق ، ينهى كفساحهم ، ريكون فى الوقت عينه متمشيا مع قواعد الساتياجراها • وجاء هذا المخرج على غير انتظار ، فقد بعث الى موظف الضرائب فى ناحيسة تالوكا يقول : « اذا دفع القادرون ما عليهم فأن السلطات ستتوقف عن جباية الضرائب من الفقراء » • وأردت أن استوثق من مدير ضرائب الاقليم اذا كان هذا القرار ينطبق على الاقليم بأجمعه فأبلغنى بأن الأوامر فى طريقها بالفعل اتنفيذ ما أبلغنيه الموظف المذكور •

وهكذا تحقق العهد الذي كان الناس قد قطعوه على أنفسهم ، وان كانت خاتمة الحركة ، على الوجه الذي انتهت اليه ، لم ترقني ، فقد كانت تفتقر الى تلك الطلاوة وذلك الجمال اللذين يجب أن تتسم بهما كل حركة من حركات الساتياجراها · بل لقد ظل جامعو الضرائب بعد ذلك سادرين في عملهم ، كما لو أن قرارا لم يتخذ في هذا الصدد ، حتى عجز الفقراء من الفلاحين عن اثبسات فقرهم فلم يفيدوا من الإعفاء الذي منحوه ·

على أن هذه الحملة لم تدهب سدى • فقد أدرك الفلاحون قوتهم وتعلموا أن خلاص الناس انما يتوقف عليهم وحدهم وعلى قدرتهم على الاحتمال والتضحية •

# ٩٩ \_ جيش من أهل الهند

بدأت حملة الساتياجراها في اقليم خيدا والحرب العسالمية لا تزال مستمرة في أوروبا ، فلما تأزم موقف بريطانيا فيها دعا نائب الملك مختلف الزعماء الى مؤتمر من أجل شئون الحرب يعقد في دلهي، وكنت من بين من دعوا اليه •

وذهبت الى دلهى استجابة لدعوته ، على الرغم من بعض الاعتراضات التى كانت تساورنى بشان الاشتراك فى مثل هذا المؤتمر وفى مقدمتها استبعاد بعض الزعماء من أمثال الاخوين محمد وشوكت على ( على ١٠٠٠) .

فلقد كنت أدرك ، حتى وأنا فى جنسوب افريقية ، افتقساد الصداقة الحقيقية بين الهندوس والمسلمين ، فكنت لا أدع فرصة تمر دون أن أعمل على ازالة العوائق التي كانت تحول دون التقاء الجانبين ولم يكن من عادتى فى مثل تلك الأحوال محاولة تهدئة النفوس عن طريق الملق ، أو بعمل لا يتحقق الا على حساب الاحترام الذاتى وعلى أن تجربتى فى جنوب افريقية قد أقنعتنى بأن مسألة الوحدة بين الهندوس والمسلمين سوف تكون المحك الحقيقى لدعوتى الى المحبة ، والى التنزه عن العنف ، بل هى سوف تكون أعظم امتحان لها .

ولما كانت هذه عقيدتي التي ظللت ثابتا عليها بعد عودتي من

<sup>(﴿)</sup> محمد على وشـــوكت على : كانا من أهم الشخصـــيات الاسلامية التي كانت تجاهد من أجل الخلافة ·

جنوب افريقية ، فقد كان طبيعيا أن أعتز بصداقتى للأخوين محمد وشوكت على ، ولكنى ما كدت أوثق صلتى بهما حتى كانا قد دخلا السبجن فكان مولانا محمد على يكتب الى الخطابات المطولة كلما سمح له سبجانوه بذلك ، كما طلبت أن أزورهما في سجنهما ، ولكن طلبي ذهب أدراج الرياح .

وقد انتقدني بعض أصدقائي وبعض النقاد عامة على مسلكي من مسئلة المخلافة الاسلامية (على ولكنني على الرغم من هذا النقد لا أجد ثمة ما يدفعني الى تغيير هذا المسلك ، أو يحملني على الأسف عسلى تعاوني مع المسلمين ، بل انتي لأتبع نفس المسلك الآن لو جد من الظروف ما يدعو الى ذلك .

ولهذا فلما ذهبت الى دلهى بشأن المؤتمر الذى دعا اليه نائب الملك ذهبت اليها وأنا معتزم عرض قضية المسلمين أمام نائب الملك على الرغم من أن موضوع الخلافة لم يكن قد اكتسب الأهمية التى اكتسبها في الأيام المقبلة •

على أننى ما كدت أصل الى دلهى حتى اعترضتنى صعوبة أخرى في سبيل حضور ذلك المؤتمر ، فقد أثار الأب اندروز من الاعتبارات الخلقية ما كان يحول دون اشتراكى فى مؤتمر يتصل بأعمال الحرب،

<sup>(</sup> و المسلمين من أهل الهند في خلال الحرب الأوروبية الأولى أن يحدث لخليف قل المسلمين ، أى للسلطان العثماني بوصفه الرئيس الروحي للمسلمين ، ما يهدد كيانه ، ويؤثر في مستقبل الخلافة ، وقد حاول غاندي أن يظفر بمعاونة الهندوس وغيرهم من الطوائف غير الاسلامية في الهند ، لنصرة هذه القضية الهامة بالنسبة للمسلمين في الهند وخارج الهند على السواء ،

وأطلعنى على الجدل الذى كان يدور في الصحف الانجليزية وقتئذ بشأن معاهدات سرية قيل انها عقدت بين انجلترا وإيطاليا، ثم سألنى كيف يجوز لى أن أشترك في مثل هـــندا المؤتمر اذا كانت انجلترا قد ارتبطت بمعاهدات سرية مع دولة أوربية أخرى ولم أكن في الحقيقة أعرف شيئا عن تلك المعاهدات، ولكن كلام اندروز قد قطع جهيزة كل قول بالنسبة لى ومن ثم فقد حررت الى اللورد تشلمسفورد، نائب الملك، خطابا شرحت له فيبه ترددى في الاشتراك في أعمال المؤتمر .

ودعاني اللورد تشلمسفورد الى مقابلته لبحث هذه المسألة معه فكان لى حديث طويل في ذلك معه ومع سكرتيره المستر مافي وافقت على اثره على الاشتراك في أعمال المؤتمر • والى القارىء حجة ناتب الملك في حديثه معي • قال : « لا شك أنك لا تعتقد بأن نائب الملك يعرف كل قرار قد يتخذه مجلس الوزراء في بريطانيا • وأنا لا أزعم، ولا أحد غيرى يزعم ، بأن الحكومة البريطانية منزهة عن كل خطأ ٠ ولكنك اذا كنت توافقني على أن الامبراطورية كانت على وجه العموم عاملا من عوامل الخير ، وآمنت بأن الهند قد أفادت بصفة عامة من ارتباطها بهذه الامبراطورية ، أفلست ترى أن واجب كل هندى في تلك الحالة أن يساعد الامبراطورية في وقت محنتها ؟ انني مثلك قرأت ما جاء في الصحف البريطانية عن تلك المساهدات السرية ، وأستطيع أن أوَّكد لك بأنني لا أعرف من أمر تلك المعاهدات أكثر مما كتب عنهـا في تلك الصحف ، وأنت تعرف بعض أكاذيب الصحف أحيانا • فهل تستطيم ، اعتمادا على مجرد روايات ترد فيها ، أن تمتنع عن معاونة الامبراطورية في مثل هذا الظرف العصيب ؟ انك تستطيم أن تثير ما تشاء من الاعتبارات الخلقية ، وأن تتحداني بقدر ما تستطيع ، ولكن بعد نهاية الحرب ، لا في هذه الآونة الحرجة » • ولم تكن حجة ناثب الملك بالحجة الجديدة ، ولكنها بدت جديدة لى فى تلك اللحظة بسبب الطريقة التى عرضت بها ، والوقت الذى عرضت فيه • ومن نم فقد وافقت على حضور المؤتسر • أما عن مطالب المسلمين فقد اتفق على أن أبعث بشأنها خطابا الى نائب الملك •

وهكذا حضرت المؤتمر • وكان نائب الملك حريصا على أن يرانى أعضد القرار الخاص بتعبئة الهنود ، فطلبت الاذن بالكلام باللغة الهندية ، ووافق نائب الملك على طلبى ، ولكنه اقترح أن أتحدث ، باللغة الانجليزية كذلك • وما كنت معتزماً في الواقع أن أتحدث ، فقد نطقت بجملة واحدة قلت فيها : « اننى ادراكا لمسئولياتي أشرف بأن أذكى هذا القرار » •

والآن ماذا عساى أن أفعل لـكى أجمع المتطوعين ؟ ثم من أين أبدأ الا أن يكون ذلك من اقليم خيـدا ؟ ومن ذا الذى أستطيع أن أدعوه الى التطوع فيلبى غير زملائى في الكفاح ؟ ولذلك فمـا كدت أصل الى نادياد حتى عقدت مؤتمرا من بعض أصــدقائى في ذلك الاقليم لبحث المسألة معهم • فأما بعضهم فلم ترقهم الفكرة ، أو هم لم يتقبلوها بسهولة • وأما من راقتهم فقد انتابتهم الشكوك في مدى نجاحها • ذلك أنه لم يكن بين الحكومة وبين طبقات الشعب التيكنت أعتمد عليها في ذلك حب مفقود ، فقــد كانت ذكرياتهم المريرة عن معاملة موظفى الحكومة لهم لا تزال عالقة في أذهانهم •

وما أعظم الفرق بين حالتين ! فبينما كان الناس خلال حملة الضرائب يقدمون الينا عرباتهم عن طيب خاطر وبلا مقابل ، وكنا اذا احتجنا الى متطوع تقدم الينا اثنان ، كان من الصعب علينا الآن أن نحصل على عربة واحدة ولو بأجر ، فما بالك بالحصول على متطوعين للانضمام الى فرق الجيش ؟ ولم نياس مع ذلك ، فقررنا الاستغناء عن

العربات ، وأن نتنقل فى تجوالنا سيرا على الأقدام ، فكان علينا أن نقطع قرابة عشرين ميلا فى اليوم • ثم اذا كان الناس يضنون علينا بعرباتهم ، فقد كان من العبث أن ننتظر منهم أن يطعمونا • ولذلك قررنا أن يحمل كل متطوع منا حاجته من الزاد فى حقيبته • أما الفراش والغطاء فلم تكن بنا حاجة الى كليهما ، فقهد كان الوقت صيفا •

كنا نعقد الاجتماعات أينما ذهبنا • وكان الناسس يحضرون البها • ولكن قلما كان يتقدم منهم للتطوع سوى واحد أو اثنين •كان الناس يقولون لى : « انك تدعو الى المحبسة وتحض على التنزه عن العنف فكيف بك تطلب الينا الآن أن نحمل السلاح ؟ » ، كما كان بعضهم يتساءل : « ماذا فعلت الحكومة من أجل الهند حتى تستحق تعاوننا معها ؟ » •

على أن جهودنا سرعان ما أخذت تؤتى ثهرها بعد ذلك تدريجيا، فأخذ عدد لا بأس به من المتطوعين يقبلون على تسجيل أسسائهم وكنت في ذلك الوقت أوزع المنشورات أستحث فيها الناس على التطوع فكان من بين الحجج التي كنت أستخدمها في سبيل ذلك حجة لم يستسغها حاكم الاقليم ، فقد كنت أقول لهم : « أن التاريخ وهو يحكم على مساوى الحكم البريطاني في الهند سوف يحكم على القانون الذي يحرم شعبا بحاله من السلاح على أنه أسوأ ما في ذلك الحكم ، فاذا أردنا أن نلغي قانون حمل السلاح ، وإذا أردنا أن نتعلم المتوسطة الآن أن تؤدي للحكومة في ساعة حرجها معونة اختيارية الموالم بين الفريقين وألغي تحريم حمل السلاح ، وقد أشار المحاكم الى هسنده العبارة بقوله : انه يقدر جهودي على الرغم من الموارق بيننا في الرأى .

# ٧٠ ـ قانون راولات (د)

ما كدت أتماثل للشفاء من مرض شديد ألم بي حتى وقع نظرى في الصحف صدفة على تقرير للجنة راولات ، فهالتني التوصيات التي جاءت في ذلك التقرير ، ثم اتصل بي شانكرلال بانكر وأوبار سوباني بعد ذلك يقترحان على أن أتخذ اجراء عاجلا في هـذا الموضوع ، فلم يمض شهر حتى كنت قد ذهبت الى أحمد أباد ، فلما كنت فيهـا ذكرت لصديقي فالإبهبهاى ، وكان يعودني كل يوم تقريبا ، ما كان يعتمل في نفسى من المخاوف من جراء تلك التوصيات وقلت له : ولابد من عمل شيء ، وسألنى : و وهاذا عسانا نستطيع أن نفعل في مثل تلك الظروف ؟ ، وأجبته : و اننا لو ظفرنا بعدد أصابع اليد من الرجال الذين يقبلون أن يوقعوا على تعهد بالمقاومة ومرت التوصيات بعد ذلك حتى صارت قانونا فان من واجبنا في تلك الحالة أن نشرع بعد ذلك حتى صارت قانونا فان من واجبنا في تلك الحالة أن نشرع كما تراني لخضت المركة وحدى على أمل أن يتبعني غيرى ، أما وأنا في حالتي الراهنة من الضعف فاني أجد نفسي غير ند لهذا العمل ،

وكان من نتيجة هذا الحديث أن تقررت الدعوة الى اجتماع صغير ممن كانوا على صلة بى • ولما كان كل أمل فى أن تنضوى أية

<sup>(\*)</sup> صدر هذا القانون في سنة ١٩١٩ فأعطى للحكومة سلطات خاصة في سبيل قمع الحركات الموجهة ضد سلامة الدولة وأباح لها القبض على الأشخاص الذين يشتبه في أن لهم نشاطا معاديا للحكومة وحجزهم دون محاكمة •

منظمة من المنظمات القائمة تحت لواء حركة كحركة الساتياجراها هو أمل ضائع لا محالة فقد تقرر ، بناء على اقتراحى ، أن ننشىء هيئة مستقلة اسمها لجنة الساتياجراها •

على أننى تبينت من بداية الأمر ان هـــنه اللجنة لا يحتمل أن تحيا طويلا بعد أن رأيت بعض أعضائها ينظرون الى تمسكى بالحق واصرارى على البعد عن العنف بشىء من الاشمئزاز والضبجر • ومـع ذلك فقد سار نشــاطنا الجديد في بداية الأمر بخطوات سريعــة وتبلورت حركتنا تبلورا ملحوظا •

ومع أن مشروع القانون لم يكن قد نشر فى الجريدة الرسمية بعد كقانون من قوانين الدولة النافذة فلم تكد تصلنى دعوة من مدراس حتى قررت أن أسافر اليها على الرغم مما كان فى ذلك من مخاطرة بصحتى وكان راجا جوبالتشار قد استقر بها منذ فترة قصيرة ، فكنا دائبى التفكير فى الخطاة التى يجب أن يسير عليها كفاحنا على أننى بعد أن وصلت اليها استعصى على التفكير فيما هو أكثر من عقد الاجتماعات العامة ، وألفيت نفسى فى حسيرة لا أدرى كيف أبدأ حركة الكفاح احتجاجا على مشروع راولات لو قدر لهذا الشروع أن يصبح قانونا ، اذ ما سبيلنا الى عصيان قانون لم تهيى الناحية الأدبية ، أن نعصى غيره من القوانين القائمة ؟ واذا كان ذلك ، من الناحية الأدبية ، أن نعصى غيره من القوانين القائمة ؟ واذا كان ذلك جائزا فما هو الحد الفاصل فى كل ذلك ؟ هذه وغيرها من الأسئلة بائت موضوع مناقشاتنا الدائمة ،

 صحوت مبكرا عن عادتى كل يوم ، وكنت لا أزال فى مرحلة الغفوة التى تفصل بين النوم وبين الادراك ، حين هبطت على الفكرة التى كنت أبحث عنها فجأة وبلا مقدمات ، كما لو كنت فى حلم .

وقلت لراجا جوبالتشارى بعد أن طلع النهار: « لقد جاءتنى فكرة وأنا فى حلم فى الليلة الماضية ، هى أن ندعو البلاد الى اضراب عام ، فالساتياجراها ما هى الا عملية من عمليات تطهيير النفس ، وكفاحنا كفاح مقدس ، وقد بدا لى أن من صهواب الرأى أن نبدأ كفاحنا بعمل من أعمال تطهير النفس ، واذن فليتوقف الناس فى جميع أرجاء الهند عن عملهم فى أحد الأيام وليحتفلوا به كيوم من أيام الصوم والعبادة ، وقد يصعب أن نتنبأ بما اذا كانت جميسع المقاطعات سوف تستجيب لدعائنا ، ولكنى أكاد أطمئن الى ما سوف يفعله السكان فى مقاطعات بومباى ومدراس وبيهار والسند ، وما من شك فى أنه اذا راعى أهل تلك المقاطعات الاضراب فى ذلك اليوم من شك فى أنه اذا راعى أهل تلك المقاطعات الاضراب فى ذلك اليوم فان ذلك وحده كاف لبعث الشعور بالرضى الى نفوسنا » ،

ومع ذلك فقد راعت الهند من أولها الى آخرها هذا اليوم ، بما فيها من مدن ومن قرى ودساكر • لقد كان يوما مشهودا •

## ٧١ ـ ذلك الأسبوع الخالد

وصلت الى بومباى بعد جولة قصيرة في جنوب الهند ، وكان الاستعداد فيها على قدم وساق لبدء العصيان المدنى الذى دعوت اليه في جميع أرجاء البلاد • وقد تناقشنا في مسألتين أو ثلاث تتصل بهذه الحركة واستقر رأينا على ألا يدعى الناس الى تحدى القوانين الا ما كان منها يسمح بطبيعته لأن يكون موضع تحدى الناس عامة • وكانت ضريبة الملح ( ١٠) ضريبة منفرة ، مبغضـة الى قلوب الناس جميعا ، ومن ثم فقد اقترحت أن يقوم الناس باستخراج حاجتهم من الملح في بيوتهم مما يحملونه اليها من ماء البحر ، متحدين في ذلك قانون الملح ٠ أما اقتراحي الآخر في هذا الصـــدد فقد كان متعلقا بالمطبوعات الممنوعة ، وقد رأيت وقتها أن كتابين من كتبي وهمـــا « استقلال الهند » و « سارفودایا » ( وهو اقتباس لکتاب راسکین « حتى هذه النهاية » كتب باللغة الجوجيراتية ) يصلحان لأن يكونا مادة لحركة العصبيان المدنى ، اذ بدا لى أن طبعهما وبيعهما همسا أسهل وسيلة من وسائل العصيان المدنى • وهكذا طبعنا عــــدا كافيا منهما واتفقنا على بيعهما عقب انفضاض الاجتماع الحاشد الذي كان مقررا أن يعقد في المساء بعد انقضاء يوم الصـــوم الذي دعونا

<sup>(﴿)</sup> اختار غاندى ضريبة الملح مادة لكفاحه لأنها كانت ضريبة تؤذى الفقراء بالنظر الى أن الملح كان يدخل فى اعداد كثير من ألوان الطعام التى يأكلونها .

فلما جاء يوم ٦ ابريل انطلق جيش من المتطوعين يبيعون هذين الكتابين ، وهما من الكتب المنوعة ، للناس علنا · وكان من المقرد أن تنفق المبالغ التي تتأتى من بيعهما في دعم حركة العصيان · وقدر ثمنا للنسخة الواحدة من كل منهما أربع انات ( ١٦ مليما ) ، وان كنت لا أذكر أن شخصا واحدا اشترى احداهما بثمنها الاسمى ، فقد كان عدد كبير من الناساس يفرغون ما في جيوبهم من النقود ثمنا للنسخة الواحدة ، وكان مبلغ خمس أو عشرة روبيات يدفعها بعضهم في سبيل شراء نسخة واحدة أمرا عاديا · بل اني لأذكر أن نسخة بيعت بخمسين روبية ·

وقد أطلعنا الناس وقتها على ما يتعرضون له من خطر السجن بسبب شرائهم له في الطبوعات الممنوعة ، ولكنهم كانوا في الله اللحظة قد خلعوا عن أنفسهم رداء الخوف من السجن أو الاعتقال على أن الحكومة اعتبرت اعادة طبع الكتب الممنوعة على أنه صور جديدة من هذه الكتب ومن ثم فلم يكن بيعها مما يقع تحت طائلة القانون وقد بعث ذلك الخبر في نفوس الناس عامة كثيرا من الحسرة وخيبة الأمل ٠

ورحلت الى دلهى وامريتسار فى اليوم السابع من الشهر ، فلما وصلت الى ماتهورا فى اليوم الثامن ترامت الى الشائعات بأن من الجائز أن يقبض على • ثم جاءنى اتشاريا جيدفانى فى المحطة التالية فأكد لى قرار القبض على ، وعرض على خدماته اذا كنت فى حاجة اليها •

وقبل أن يصل انقطار الى محطة سكة حديد بالوال وصلنى أمر كتابي بمنعى من دخول ولاية البنجاب بحجة أن وجودى بها من شأنه أن يؤدى الى وقوع اضطرابات فيها • وطلب الى البوليس مغسادرة القطار ولكنى أبيت أن أطيع هذا الأمر وقلت لهم: « اننى أريد أن أذهب الى البنجاب استجابة لدعوة ملحة من بعض أهلها ، لا لأثير الاضطرابات ، ولـــكن لأخفف من حدتها ، ولذلك يؤسفنى أننى لا أستطيع الرضوخ لهذا الاثمر » ،

وأخرجت عنوة من القطار ووضعت في رعاية البوليس الى أن وصل قطار آخر قادما من دلهي فوضعت في احدى عربات الدرجة الثالثة به تصحبني ثلة من رجال البوليس • فلما وصلنا الى ماتهورا ماروا بي الى احدى ثكنات البوليس • فلما كانت الساعة الرابعة من فجر اليوم التالى أيقظوني ثم دفعوا بي دفعا الى قطار من قطارات البضاعة كان في طريقه الى بومباى •

فلما وصلنا الى أطراف المدينة قال لى ضابط البوليس: و انك الآن حسر طليق ، وان كان خسيرا لك لو أنك نزلت عنسد حى البحارة (ه) حيث أستطيع أن أوقف القطار من أجلك ، فقد يحتمل أن تجد فى حى كولابا حشدا كبيرا من النساس ، و وهكذا غادرت القطار عند حى البحارة ، وتصادف أن كانت سيارة صديق لى تمر فى تلك اللحظة فحملتنى الى بيت رفائسانكر جهافيرى حيث علمت منه بأن نبأ القبض على قد أثار ثائرة الناس وأحنقهم على السلطات ودفعهم الى شبه حالة من الجنون أصبح يخشى معها وقوع اضطرابات عنيفة فى حى بيدهونى حيث حشسدت السلطات قوات كبسيرة من البوليس .

ولم آكد أستقر في بيت صديقي حتى جاءني أومار سبوباني والسيدة اناسويابهن وطلبا منى أن أتوجه بالسيارة على الفسور

<sup>(4)</sup> أحد الأحياء الرئيسية في مدينة بومباي .

الى حى بيدهونى وهما يقولان : « لقد فرغ صبر الناس وأصبحوا فى حالة شديدة من الهياج حتى استعصى علينا أن نهدى، من تورتهم، وما من شى، يمكن أن يعيد اليهم هدو،هم سوى وجودك بينهم »

وركبنا السيارة حتى اذا كنا على مقربة من حي بيدهوني ألفيت الجموع الحاشدة وقد وقفت كالبنيان المرصوص فلمأ وقع نظرهم على فرحوا بوجودي فرحا لا مزيد عليه ثم ساروا في موكب ضخم وهم يهتفون فيتردد هتافهم في عنان السماء : « يحيا الوطن ! الله أكبر ! ، وسرنا حتى وصللنا الى حى بيدهوني فشاعدنا رجال البوليس وقد أخذت الحجارة تتساقط فوق رءوسهم من كل صوب . ووقفت أناشد المتجهمرين أن اهدءوا ، ولكن الموقف بدا كما لو كان من المستحيل علينا أن ننجو بأنفسنا من سيل الحجارة التي كان المتظاهرون يمطرون بها رجال البوليس • واندفع موكب المتظاهرين بعد ذلك من شارع عبد الرحمن الى سوق كروفورد فاذا بهم يجدون أنفسهم وجها لوجه مع فريق من رجال البوليس وقد امتطوا خيولهم ووقفوا مستعدين للقاء المتظاهرين والحيلولة بينهم وبين مواصلة سيرهم نحو حصن المدينة . وازداد تزاحم المتظاهرين في تلك اللحظة حتى التفت الساق بالساق فاندفعوا نحو رجال البوليس يريدون أن يشقوا طريقهم من خلال النطاق الذي ضرب حولهم ، بل كادوا يفلحون •

وما كان من المعقول أن يصل صوتى فى مثل هذا الحشر الى آذان الناس ، وفى تلك اللحظة الرهيبة أعطى ضابط البوليس الأمر لرجاله بتفريق المتظاهرين ، فانطلقهوا نحوهم وهم فوق خيسولهم يلوخون بحرابهم فى الهواء ، وسرعان ما تشتتت الجموع المحتشدة فى كل اتجاه ، واضطرب أمرهم ، وتعالت أصواتهم ، بعد أن وقع

بعضهم تحت سنابل الخيل ، وأوذى البعض الآخر في جسده ونفسه ايذاء شديدا ·

وفى وسط هذه الكتل البشرية المتماوجة استحال على الخيل أن تشق لنفسها طريقا ، كما استحال على الناس فى الوقت ذاته أن يجدوا لأنفسهم منفذا يتفرقون منه ، وهكذا جعل فرسان البوليس يندفعون بخيولهم على غير هدى ، حتى ليستحيل على أن أتصور أنهم كانوا يدركون فى تلك اللحظة ما يفعلونه بالناس ، لقد كان موقفا رهيبا اختلط فيه الفرسان بالناس اختلاطا جنونيا ،

وتفرق المتظاهرون فى النهاية ، وحيسل بينهم وبين مواصلة السير فى مواكبهم · وسمح لنا أخيرا بالسير ، فلما وصلنا الى مكتب مدير البوليس ترجلت وذهبت أشكو له مسلك رجاله ·

وطال بنا الجدل ، فقد استحال علينا أن نتفق ، وقلت له في النهاية انني أعتزم أن أخطب في النساس في اجتماع عام في حي تشوباتي (ه) لكي أستحثهم على المحافظة على النظام ، وطلبت منه أن يسمح لى بذلك ، وعقد الاجتماع فوق الرمال القريبة من البحر وتحدثت فيه حديثا مستفيضا عن واجب الناس من حيث البعد عن كل عنف وعن الحدود التي تفرضها الساتياجراها ، وقلت لهم : د ان الساتياجراها هي سلاح الحق ، والمؤمن بها ينبغي أن ينأى بنفسه عن العنف ، ولذلك فانني سأكف عن الدعوة الى ممارسة الساتياجراها الى أن يتعلم الناس كيف يرعون أصولها بأفكارهم وبعقولهم ه ،

( الله عند « بلاجات » مدينة بومباي ٠

ولم تلبث السيدة الاسويابهن أن سمعت بأن اضطرابات عنيفة قد عمت مدينة أحمد أباد كذلك على اثر شائعة أشاعها بعض الناس بأنها هي كذلك قد قبض عليها ، فاستشاط عمال مصانع النسيج غضبا لهذا القبض المزعوم وأضربوا عن العمل مم أوغنوا في بعض أعمال العنف مما أدى الى قتل أحد الجاويشية .

وذهبت الى أحمد أباد فعلمت فيها بأن الناس قد حاولوا رفع قضبان السكة الحديد على مقربة من محطة نادياد ، وبأن أحد موظفى الحكومة قد قتل عند فيرماجام ، وبأن مدينة أحمد أباد قد أصبحت تئن تحت نير الأحكام العرفية ، وبأن الناس فيها يعيشون فى خوف مقيم بعد أن أسرفوا فى أعمال العنف فحقت عليهم نقمة الحكومة بأكثر مما كانوا يستحقون .

وذهبت لمقابلة المستر برات مدير البوليس فوجدته في حالة شديدة من الغضب ، ولكنى تحدثت اليه في رقة ودعة ، وعبرت له عن أسفى على ما حدث من اضطرابات ، واقترحت عليه الغاء الأحكام العرفية مبديا استعدادى للتعاون معه في كل ما عساه يبذله من جهود لاعادة الهدوء والسكينة الى المدينة ، واستأذنته في عقد اجتماع عام في فناء صومعة سابارماتي ، وراق له هذا الاقتراح ، وعقد الاجتماع بالفعل ، وكان على ما أظن في يوم الأحد ١٣ ابريل ، وقد ألغى الحكم العرفي في المدينة في اليوم التالى أو لعله ألغى بعد ذلك بيوم ،

وقد حاولت وأنا أخطب فى الناس فى هذا الاجتماع أن أحملهم على ادراك الخطأ الذى وقعوا فيه ، وأعلنتهم بأننى سوف أصـوم ثلاثة أيام توبة وندما ، وناشدتهم أن يصوموا مثلى يوما واحدا ، كما نصحت أولئك الذين ارتكبوا عملا من أعمـال العنف بأن يعترفوا بذنبهم .

لقد كان واجبى فى هذا الصدد واضحا أمامى وضوح الشمس فى رابعة النهار ، فقد ضاقت نفسى وامتلأ قلبى حسرة عندما علمت بأن العمال الذين عشت بينهم بعض أيامى ، وعملت من أجلهم ، وكنت أنتظر منهم أن يسلكوا مسلكا خيرا من ذلك ، قد اشتركوا فى أعمال الشغب ، وشعرت من أجل ذلك بأننى شريكهم فى اثمهم •

وكما دعوت الناس الى الاعتراف باثمهم ، كذلك دعسوت الحكومة الى التغاضى عن جرمهم ، ولكن واحدا من الطرفين لم يستجب لدعائم .

وجاءنى المغفور له السير رامانبهاى وغيره من أهل الرأى فى المدينة يطلبون منى وقف حركة الساتياجراها ، وما كانت بهم حاجة الى ذلك ، فقد كنت قررت بينى وبين نفسى وقفها بالفعل طالما الناس لم يتعلموا درس السلام ٠

ومسع ذلك ، فاذا كان الوفد الذى جاءنى يرجو وقف حركة الساتياجراها قد سعد بهذا القرار فقد شقى له كثيرون ، أولئك الذين أحسوا بأننى اذا كنت أنشد السلام فى كل مكان وأراه شرطا سابقا على مزاولة الساتياجراها ، فان معنى ذلك استحالة مزاولتها يوما ما • ولقد أحزننى أن أختلف مع هسذا الفريق من الناس فى الرأى • فاذا كان أولئك السذين عملت معهم وكنت أنتظر منهم أن يعودوا أنفسهم التنزه عن العنف ، مهمسا كان فى ذلك من عداب للنفس ، لا يستطيعون أن ينأوا بأنفسهم عن الانغماس فى أعمسال العنف فان الساتياجراها ولا شك تصبح أمرا مستحيلا • فلقد كنت العنف فان الساتياجراها ولا شك تصبح أمرا مستحيلا • فلقد كنت عليهم أولا أن يعملوا على ابقاء النسساس فى حدودها المرسومة فلا يتعدوها •

ولا زلت أومن بهذا الرأى حتى يومنا هذا ٠

# ٧٢ \_ خطأ جسيم في التقدير

ذهبت الى نادياد على الفور عقب الاجتماع العام في أحمد أباد وكنت وأنا لا أزال في أحمد أباد قد أدركت بصورة مبهمة الخطأ الذي وقعت فيه حين دعوت الناس الى العصيان المدنى ، ولكنى بعد أن وصلت الى نادياد ، ورأيت الأمور فيها على حقيقتها ، وسبعت الروايات تجرى بأن عددا كبيرا من أهل اقليم خيدا قد قبض عليهم ، بدأ يتكشف لى أننى ارتكبت خطأ أشد جسامة مما كنت أتصور حين طلبت الى النساس ، في ذلك الاقليم وفي غيره ، أن يبدءوا حملة العصيان قبل أن تنهيأ نفوسهم لذلك ، كما وضح لى الآن ، واعترفت للناس بذلك وأنا أخطبهم في اجتماع عام ، فكان اعترافي باعثا على سخريتهم فأخذوا يمطرونني بعبارات السخرية والتهكم ، على اننى سيخريتهم فأخذوا يمطرونني بعبارات السخرية والتهكم ، على اننى نشرايل أن يصل الى تقدير نسبى بين أخطأته وأخطاء غيره الا اذا يستطيع أن يصل الى تقدير نسبى بين أخطأته وأخطاء غيره الا اذا نظر الى أخطأته بمنظار مكبر والى أخطاء غيره بمنظار عادى ، كذلك كان من رأيي أن مراعاة هذه القاعدة بنمة وضمير أمر لا غنى عنه لن أراد أن يكون تابعا من أتباع الساتياجراها ،

ولننظر الآن كيف كان هذا الخطأ الجسيم في التقدير · ذلك أن على المرء ، قبل أن يصبح أهلا لممارسة العصيان المدنى ، أن يتعلم طاعة قوانين الدولة عن رغبة فيها واحترام لها · فأن المرء لن يكون في وضع يستطيع منه أن يحكم على قيمة القوانين ، وأن يميز بين الطيب منها والخبيث ، العادل منها والظالم ، الا اذا كان قد أطاع

قوانين الدولة وأخلص لها · بذلك وحده يكتسب الحق في ممارسة العصيان المدنى لبعضها في ظروف معينة ·

أما في هذه الحالة فقد دعوت الناس الى ممارسة العصيان المدنى قبل أن يكونوا أهلا لذلك • وبدا لى هذا الخطأ مجسما الآن ، اذ ما كدت أدخل اقليم خيدا حتى عادت الى ذكرياتى القديمة عنه وما كان لنا من كفاح فيه من قبل ، وعجبت لنفسى كيف يمكن أن أكون قد عجزت عن ادراك هذه الحقيقة الواضحة • نعم ، لقد أدركت الآن أن من واجب الناس قبل أن يمارسوا العصيان المدنى أن يتفهموا مقتضياته ، وأن يقفوا على كنهه وحدوده • وما دام الأمر كذلك فقد أصبح من واجبى ، قبل أن أعاود حملة العصيان المدنى ، أن أنشى جمساعة من المتطوعين ممن خلصت نفوسهم ، وصفت قلوبهم من توافرها في كل حركة من حركات الساتياجراها فيستطيعوا بدورهم أن يشرحوها لعامة الناس ويسهروا على التأكد من أنهم يسيرون في الطريق السوى •

وذهبت بعد ذلك الى بومباى ورأسى يزدحم بهذه الأفكار ، فما كدت أصل اليها حتى شرعت أنشىء فريقا من المتطوعين من أنصار الساتياجراها ، وأخذت أستعين بهم فى تعليم الناس المعانى العميقة التى تكمن وراءها ، وكانت المنشورات الملائمة التى تغرس هذه التعاليم فى عقول الناس من أهم الوسائل التى استعنا بها ٠

وقد تبين لى رغم هذا النشاط أن مهمة حمل الناس على تبين الجانب السلمى من حركة الساتياجراها لم تكن مهمة سهلة ميسرة ، فقد تقاعس عدد كبير عن التطوع الأداء هذه الخدمة ، ومن تطوعوا

كشيرا ما كانوا يتخلفون عن تلقى تدريبهم بانتظام ، نم لم تلبث أعدادهم أن تضاءلت بدلا من أن تنمو وتزداد •

ولجأت بعد ذلك الى جريدتى « نافا جيفان » و « الهند الفتاة » أستعين بهما على تحقيق مهمتى وتعليم الرأى العام المتنور آداب الساتياجراها ، وان كان توزيعهما قدد هبط هبوطا ملحوظا عقب اعتقالى •

وقد عارضت منذ البداية في تخصيص بعض أعمدة هاتين الجريدتين للاعلانات • ولا أظن أنهما خسرتا بذلك شيئا ، بل على العكس لعلهما قد كسبتا من وراء ذلك القدرة على الاحتفاظ باستقلالهما •

ومن ناحية أخرى فقد ساعدتنى هاتان الجريدتان على أن أظل في سلام مع نفسى بعد أن أصبح الالتجاء الى العصيان المدنى فورا مسألة خارجة عن نطاق البحث ، بما هيأتاه لى من وسيلة للتنفيس عن آرائى والتعبير عن مشاعرى بحرية ، وما زودتانى به من وسيلة لبث روح جديدة فى قلوب الناس .

#### ٧٧ \_ مؤتمر امريتسار

كان الاعلان الملكى الذى يتضمن الاصلاحات الجديدة (م) قد صدر منذ فترة قصيرة ، ولم تكن تلك الاصلاحات مرضية من جميع جوانبها حتى من وجهة نظرى ، أما فى نظر الكثيرين غيرى فقد كانت غير مرضية بالمرة ، ومع ذلك فقد كنت أشعر فى ذلك الوقت أن من الممكن قبولها على الرغم مما كان يعتورها من عيوب ،

أما ديشابندهو تشيتارانجان داس ﴿ \*\* فقد كان رأيه على عكس ذلك • فقد تشبث بضرورة رفض تلك الاصلاحات من أساسها على اعتبار انها غير كافية وغير مرضية جملة وتفصيلا • وأما المغفور له لوكامانيا فقد كان أميل الى الحياد وان كان في الوقت نفسه معتزما أن يلقى بدلوه الى جانب أى مشروع يراه ديشابندهو مرضيا •

على أن فكرة اختلافي مع مثل هذه الشخصيات المجربة ، التي

<sup>(\*)</sup> وتعرف كذلك باصلاحات مونفورد • وقد صدرت فى سنة ١٩١٩ وكانت تقضى بانشاء حكومات ثنائية فى بعض الولايات فيعهد ببعض الهزارات فيها الى وزراء من الهنود ويترك البعض الآخر فى أيدى البريطانيين • أما الحكومة المركزية فقد كانت خارجة عن نطاق هذه الاصلاحات •

<sup>(</sup> المندى البارزين وهـو من الهندى البارزين وهـو من ولاية بنغال •

حنكها الدهر ، وكان لها من المكانة في نفوس الناس عامة ومن حسن تقديرهم الشيء الكثير ، كانت أكثر مما أطبق ، غير أن صوت الضمير مع ذلك كان واضحا بينا ، فحاولت أن أتخلف عن جلسات المؤتمر الوطني وعرضت على بانديت مالافيا وبانديت موتيلال() أنه قد يكون من المصلحة العامة لو أنني تغيبت عن جلسات المؤتمر الى نهاية دورته الحالية ففي ذلك خلاص لى من ضرورة الاعلان عن اختلافي في الرأى مع هؤلاء الزعماء الموقرين ، ولكن هذا الاقتراح لم يصادف قبولا لدى هاتين الشخصيتين الكبيرتين اللتين تعلوانني رأيا ومقاما ومقاما و المدي هاتين الشخصيتين الكبيرتين اللتين تعلوانني رأيا ومقاما و

وهكذا صغت اقتراحى وقررت ، وقلبى ينتفض خجلا ، أنأعرضه على المؤتمر وكان من المتفق عليه أن يسانده أمامه كل من مالافيا (هه) وجناح (ههه) • ومع أن اختلافنا في الرأى كان مبرأ من كل حقد ومن كل أثر من آثار المرارة التي تعتور النفوس ، وخطبنا كانت خلوا من كل شيء الا ما كان قائما على المنطق البحت والحجسة الخالصة ، فقد تكشف لى أن الناس لم يحتملوا مجرد فكرة الاختلاف بيننا في الرأى ، وآلهم ذلك أيما ايلام من فرط حرصهم على الوحدة الشاملة بيننا حتى لا يكون للاختلاف مكان بيننا •

وحتى حينما كانت الخطب تلقى من فوق منصة المؤتمر كانت الجهود تبذل بغير انقطاع لمحاولة التوفيق بين الرأيين ، والمذكرات

<sup>(\*)</sup> هو موتيلال نهرو والد رئيس وزراء الهند الأسبق جواهر لال نهرو وكان محاميا بارزا ، وله فضل كبير في توجيسه المؤتمر الوطني وتكييف سياسته •

<sup>(\*\*\*)</sup> زعيم هندى مخضرم ومؤسس جامعة بنارس الهندوسية · (\*\*\*) مؤسس باكستان ، وكان في ذلك الوقت عضـــوا بالمؤتمر الهندى الوطني ·

تتبادل بين الزعماء لهسذا الغرض ولم يترك مالافيا وسيلة لرتق الصدع الا ولجأ اليها وفي وسط هذه المحاولات سلمني جيرامداس اقتراحا بالتعديل متوسلا الى بأسلوبه الأخاذ الا ما أنقذت المؤتمر من الانقسام الذي يتهدده وراقني تعديله المقترح ، فقد كان في نظري خليقا بأن يقبله الطرفان وما كاد ديشا بندهو يوميء الى ايماءة الموافقة هو الآخر ، وحتى قبل أن تخرج كلمسة « نعم » من بين شفتيه ، حتى كان مالافيا قد اختطف قصاصة الورق التي تحتوى على التعديل ثم اتجه الى الأعضاء وهو يقول : « أيها الاخوة القسد وصلنا الى اتفاق مرضى » و أما ما تلا ذلك فهسو ما يعجز القلم عن وصفه ، فقد دوت قاعة الاجتماع بالتصفيق الحاد وحسل الانشراح محل الكاتبة على وجوه الحاضرين و

لقد كان اشتراكى فى أعمال مؤتمر امريتسار ، فى نظرى ، أول دخول لى فى حلبة الشئون السياسية المتصلة باعمال المؤتمر الوطنى فى الهند •

وقد كشفت تجربتى فى ذلك المؤتمر عن جانب أو جانبين لعنى كان لى فيهما بعض الكفاية التى يمكن استخدامها لخيره •

فقد كان أمام المؤتمر لدورته المقبلة في العام التالى مسألتان كان لى بهما اهتمام خاص • كانت احداهما مسألة اقامة نصب تذكارى لشهداء مذبحة حديقة جالياناوالا ، وكان المؤتمر قد وافق عليه وسط عاصفة من الحماس الشديد ، وأصبح من الضرورى بعد ذلك جمع مبلغ يقرب من • • • • • وكنت واحدا من الأوصياء الذين عهد اليهم الاشراف على جمع المال • واذ كانت لبانديت مالافيا سمعة هاثلة في مضمار جمع النقود ، حتى وصف بأنه أمير الشحاذين في المسائل ذات النفع العام ، فقد كنت أدرك كذلك بأننى لا أقل

عنه كثيرا فى هذه الناحية بعد أن اكتشفت هـذه القدرة فى نفسى وأنا فى جنوب افريقية ·

أما الجانب الآخر من جوانب كفايتى التى كان يمكن للمؤتمر أن يفيد منها فقد كان قدرتى على التحرير ، فقد كشف المؤتمر فى موهبة الايجاز فى التعبير ، وهى موهبة اكتسبتها عن طريق مرانى الطويل ، ولما كان دستور المؤتمر الذى يجرى به العمل فى ذلك الوقت قد وضعه جوكهال فى بداية الأمر وكان يتألف من مجموعة من القواعد قصد منها وقتئذ أن تهيىء أساسا يسير عليه جهاز المؤتمر ، فقد أصبح كل واحد الآن مؤمنا بأن هذا الدستور لم يعد كافيا لمواجهة أعمال المؤتمر المتزايدة ،

واضطلعت بمسئولية وضع دستور جديد ، وان كنت اشترطت أن يشترك كل من لوكامانيا وديشابندهو ، بحق ما لهما من نفوذ واسع بين الرأى العام ، في لجنة الدستور بوصفهما ممثلين للشعب ولما كان من الواضح أن عملهما لن يسمح لهما بالاشتراك بشخصيهما في تلك اللجنة ، فقد اقترحت تعيين شخصين آخرين حائزين على ثقتهما للاشتراك في وضع الدستور الجلديد ، على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة على ثلاثة ، وقبل هذا الشرط .

ولم تستطع لجنة الدستور أن تلتقى ولو مرة واحدة ، فاكتفينا بمشاورة بعضنا بعضا عن طريق المكاتبات ، وخرجنا من ذلك بتقرير رفعناه باجماع الآراء • بل انى لأنظر الى هذا الدستور فى كثير من الزهو ، فقد كان من رأيى أن مجرد استطاعتنا أن نخرج دستورا صالحا يسير عليه المؤتمر كان خطوة تقربنا من الحكم الذاتى •

## ٧٤ \_ مولد المغزل البيتي

لا أظن أننى كنت قد رأيت منسجا يدويا أو عجلة من عجلات الغزل حين تحدثت عنهما في كتابي « الحكم الذاتي في الهند ، الذي كتبته في سنة ١٩٠٨ ووصفتهما وقتها بأنهما العلاج الشافي لما تئن منه الهند من فقر متزايد • فقد افترضت في كتابي ذاك أن كل عمل يساعد البلاد على الخلاص من الفقر المدقع الذي تنوء به الأغلبية العظمي من أهلها هو في الوقت نفسه خطوة تساعدها على تحقيق استقلالها الذاتي • ولذلك فلما أنشأنا أشرم (صومعة ) سابارماتي أدخلنا فيه بعض المناسج اليدوية ، ولـكنا ما كدنا نفعل ذلك حتى اعترضتنا احدى الصعوبات • فقد كنا جميعا من أصحاب المهن الحرة ومن أرباب الأعمال المالية ولم يكن من بيننا من يحذق الحرف الفنية، ولذلك كنا في حاجــة ماسة الى خبير من ذوى الدراية في أعمــال النسيج يعلمنا كيف ننسج قبل أن نستطيع استخدام الأنوال التي ابتعناها • واهتدينا أخيرا الى خبير من أهل بالامبور ولكنه كان يضن علينا بخبرته • ولم يكن ماجنلال غاندى بالرجل الذي يرضي بالهزيمة أو يقعد عن تحقيق ما تتوق اليه نفسه • ولما كان موهوبا بطبيعته في الأعمال الميكانيكية فقد استطاع أن يمهر في فن الغزل والنسيج في وقت غيير طويل ، ولم يلبث أن تبعه في ذلك نفر آخر ممن تلقوا تدريبهم داخل الأشرم .

وكان الهدف الذى نبتغيه من وراء كل ذلك أن نستطيع صنع حاجتنا من الملابس مما تخرجه أيدينا ، فلم نلبث أن خلعنا ملابسنا التي تخرجها المصانع وقررنا ألا نرتدى بعد ذلك الا ما كان مصنوعا

من خيوط الغزل الهندى ، فكان ذلك مصدر خبرة واسعة لنا ، اذ مكن لنا ذلك ، وما استتبعه من الاتصال الدائم بسوق الغزل والنسيج ، من الالمام بظروف الحياة بين النساجين ، ومدى ما ينتجونه ، وما يعترضهم من صعوبات في سبيل الحصول على حاجتهم من خيوط الغزل ، وما كانوا يتعرضون له من أساليب الغش والتدليس ، ثم مدى ما يتراكم فوقهم من ديون متزايدة ، ولم نكن في بداية الأمر في وضع يسمع لنا بأن نصنع على الفور جميع الاحمشة التي نحتاج اليها ، فلم يكن أمامنا بديل الا أن نستكمل حاجتنا منها مما يخرجه النساجون الذين يعملون على أنوال يدوية ، غير أنه تبين لنا أن الحصول على أقمشة مصنوعة من خيوط الغزل الهندى لم يكن بالأمر الهين سواء من تجار الأقمشة أو من النساجين اليدويين أنفسهم اذ كانت جميع المنسوجات الرفيعة ، حتى ما كان ينسيج منها على أنوال يدوية ، كلها من الغزل الذي يأتي من الخارج ، ينسيج منها على أنوال يدوية ، كلها من الغزل الذي يأتي من الخارج ،

ولم يكن ذلك نهاية متاعبنا ، فقد صادفتنا صعوبات أخرى كثيرة ، اذ عجزنا عن الحصول على عجلات للغزل أو الاحتداء الى غزال يعلمنا كيف نفزل ، وكنا فى ذلك الوقت نستخدم بعض العجلات لل- الوشائم ( المكوك ) التى يستلزمها نسج الأقمشة داخل الأشرم ، وما كنا ندرى وقتها أن تلك العجلات كان يمكن أن تستخدم كمجلات للغزل .

ومرت بنا الأيام يوما بعد يوم ونحن لا نجه مخرجا من تلك الصعوبة حتى عيه صبرى وضجرت بسير الأمور ، وكنت كلما جاءنا ذائر آنس فيه بعض المعرفة بشئون الغزل والنسيج أمطرته بوابل لا ينقطع من الأسئلة والاستفسارات عن هذا الفن ، وتبين لنا في النهاية أنه لن ينقذنا من ورطتنا الا امرأة نهتدى اليهها صدفة

تَدُلنا على ما نريد ، فقد كان هذا الفن قد أخذ يندثر وما تبقى منه كان في الغالب حكرا على بعض النسوة •

وأخذنى بعض أصدقائى من جوجيرات لأترأس المؤتمر التعليمى الذى عقد فى سنة ١٩١٧ وكنت هناك حينما اكتشفت تلك المرأة الفذة ، السيدة جانجابهن ماجموندار • كانت أرملة ولكن قدرتها على العمل كانت لا تعرف حدا • واذا كان حظها من التعليم ، بمعناه المالوف ، غير كبير فقد كان لها من شجاعتها وادراكها قسط بفوق ما لكثير من النساء المتعلمات • وكانت فوق ذلك قد تخلصت من سبة التمييز الطبقى الذى كان يجعل من « المنبوذين ، طبقة محقرة ، فكانت تختلط بهم ، أولئك الذين غلبوا على أمرهم ، وتعمل من أجلهم ، لا تخشى فى ذلك لوما ولا نقدا • كانت لها مواردها الخاصة وكانت حاجاتها مع ذلك قليلة محدودة • وكانت تتمتع ببنية طيبة عركها الزمن فكانت تخرج الى كل مكان دون أن تكون فى حاجة الى عماية أحد • وقد زادت صلتى بهذه السيدة الفضلى ومعرفتى بها بعد مؤتمر جودهرا ، فأفضيت اليها بكل ما كان ينتابنى من حزن بسبب عجزى عن الحصول على عجلات للغزل ، وكان وعدها بأن تولى بسبب عجزى عن الحصول على عجلات للغزل ، وكان وعدها بأن تولى

وأخيرا اهتدت هذه السيدة الكريمة ، بعد بحث طويل ، الى عدد من عجلات الغزل فى مدينة فيجابور بولاية بارودا ، فقد كان كثيرون من أهل تلك المدينة يقتنون تلك العجلات ولكنهم كانوا قد أودعوها مخازنهم منذ وقت طويل على أنها أخشاب متخلفة لم تعد ذات فأئدة ، وقد أبدوا الآن استعدادهم لجانجابهن لأن يستانفوا غزلهم عليها اذا وجدوا من يمدهم بكميات متواصئة من لقطات ( نفائف ) القطن المندوف ، وكان تزويدهم بذلك مشكلة أخرى ، فلما ذكرت أمر هؤلاء الغزالين لاومار سوباني حل المشكلة بأن تعهد فلما ذكرت أمر هؤلاء الغزالين لاومار سوباني حل المشكلة بأن تعهد

بارسال كميات كافية مما يحتاجون اليه منها من مصانعه ، وسرعان ما أخذت خيوط الغزل تتدفق بعد ذلك على الأشرم بسرعـــة جعلت ملاحقتها مشكلة أخرى •

لقد كان كرم أومار سوباني عظيما ولكن ما كان في استطاعتي أن أظل أطغى على كرمه ، وأخذت أشعر بالخجل كلما أرسل كمية بعد أخرى من لقطات القطن المندوف • يضاف الى ذلك اعتبار آخر ، فقد بدا لى أن من الخطأ استخدام لفائف القطن الذى تندفه المصانع، اذ لو جاز ذلك لجاز للمرء ,ستخدام الخيوط التي تخرجها المسانع كذلك فيريح ويستريح • وسأءلت نفسى : ترى كيف كان القدماء في العصور الغابرة يأتون بحاجتهم من هـــنه اللفائف؟ أن من المؤكد انهم لم يتزودوا منها مما تخرجه المصانع • واقترحت على السيدة جانجابهن أن تحاول البحث عن صناع يستطيعون تزويدنا بحاجت منها ، واضطلعت هذه السيدة بهذه المهمة في ثقة واعتداد بنفسها ، فلم تلبث أن استخدمت ندافا يندف القطن السلازم لغزلنا • وطلب هذا الصانع خمسة وثلاثين روبية أن لم يكن أكثر من ذلك أجرا له نظرى أمام قدرتنا على التغلب على صعوباتنا • ولم نكتف هذه السيدة بذلك بل شرعت تمرن عددا من الشباب على هذا العمل • واستجديت من ناحیتی کمیات من القطن من بومبای فاستجاب یاشوانت براساد ديساى لرجائي على الفور ٠ وهكذا نجعت جانجابهن نجاحا موفقا في عملها واستطاعت أن تجد من النساجين من ينسجون الخيوط المغزولة في فيجابور ، وسرعان ما اكتسب غزل فيجابور سمعة هاثلة وأصبح علما على نفسه ٠

وبينا الأمور تتطور في فيجبور على هذا النحو كانت عجلات الغزل تثبت وجودها بسرعة داخل الأشرم · وأخذ ماجنلال غاندي

بما وهب من قدرة فى الأعمال الميكانيكية يولى هذه العجلات عنايته حتى استطاع أن يدخل عليها عدة تحسينات ، بل لقيد أصبح من المكن بعد ذلك صنعها وصنع ما يلزمها منقطع الغيار داخل الأشرم وكلفتنا أول قطعة من النسيج اليدوى أخرجها الأشرم ١٧ أنة ( ٦٨ مليما ) للياردة الواحدة ، ولم أتردد فى أن أوصى أصدقائى باستخدام هذا القماش على خشونته وارتفاع سعره نسبيا فاستجابوا لذلك ودفعوا هذا الثمن عن طيب خاطر .

وكنت في مدينة بومباي بعد ذلك حين مرضت ، وإن لم يكن مرضى الى الحد الذي يحول بيني وبين أن أبحث عن عجــلات للغزل فيها • والتقيت مصادفة باثنين من الغزالين كانا يتقاضيان مني روبية عن كل سير ( نحو ثلاثة أرباع الرطل ) من خيوط الغزل • وكنت أجهل في ذلك الوقت اقتصاديات النسيج البيتي وكنت الى جانب ذلك أعتقد أنه ما من ثمن يمكن أن يكون باهظا في سبيل الحصول على الغزل اليدوى • ولكني لما قارنت هذا السعر بعد ذلك بما كان يتقاضاه غزالو فيجابور وجـــدت أنني قد خدعت • ورفض غزالو بومباي خفض أسعارهم ومن ثم فقد استغنيت عن خدماتهم ، ولكنهم في الوقت عينه قد حققوا لي غرضا هاما ، فقد علموا صناعة الغزل لثلاثة من السيدات هن افائتيكاباي ، وراميباي كامدار أم شانكر لال تهمهم في حجرتي في مرح فكان لذلك أثره في نفسي ، وقد لا أكون مبالغا اذا قلت أن طنينها الجـــذاب كان بعض السبب في أبلالي من مرضى • وأنا مســـتعد للاعتراف بأن أثرها كان نفســيا أكثر منه جسمانيا ، ولكن حتى اذا كان الأمر كذلك فهو دليل على مدى تأثر المجسد بالنواحي المعنوية • وقد شاركت في ادارة عجل الغزل ولكني لم أفلح كثيرا في ذلك الوقت ٠

وكنت فى ذلك الوقت قد فرغ صبرى وأصبحت فى شوق الى الاقتصار فى جميع ملابسى على الأقمشة اليدوية وكان ازارى لا يزال مما تخرجه مصانع النسيج الهندية ولا كان القماش الخشن الذى كان يصنع فى الأشرم وفى فيجابور لا يزيد عرضه على ٣٠ بوصة فقد أنذرت السيدة جانجابهن بأنها اذا لم تستطع أن تزودنى بقماش لازارى عرضه ٤٥ بوصة فى خلال شهر واحد فسوف أجهد نفسى مضطرا الى ارتداء ازار قصير ٠ ووقع هذا الانذار عليها كالصاعقة . ولكنها أثبتت بعد ذلك أنها ند لما طلب منها ، فقد أرسلت الى . ولما ينقضى الشهر ، ازارين عرضهما ٤٥ بوصة ، وبذلك أنقذتنى من موقف صعب لو تحقق لكان مثار حرج كبير لى ٠

وجاء لاكشميداس الى الأشرم فى حوالى ذلك الوقت ، يصحبه رام جى النساج وزوجته فعكفا على تحسين صناعة الأقمشة التى تستخدم فى عمل الازارات ، ولم يكن الدور الذى أدياه فى نشر صناعة النسيج اليدوى بالدور الذى يستهان به ، فقد علما طائفة كبيرة من الناس ، فى جوجيرات وفى غيرها ، فن صناعة النسيج من الخرولة باليد ،

## ٥٧ \_ وداعـا

فقد أصبحت حياتي بعد الآن مرتبطة بالمسائل العامة ، فلم يعد فيها ما لا يعرفه الناس جميعا ٠

بل الواقع ان قلمي ليرفض أن يطاوعني لو أنني حاولت أن أسرد شيئا من قصة حياتي بعد ذلك ·

ومع ذلك فلن أستطيع أن أودع القارىء في هذه المرحلة الا اذا انتزعت نفسي منه انتزاعا •

ان لتجاربی قدرا كبيرا فی نظری ، وان كنت لا أدری هـل استظعت أن أوفيها حقها من العرض السليم ، وكل ما أستطيع أن أقوله هو أننی لم أدخر وسعا لكی أروی قصة حیاتی بصدق وأمانة ، لقد كان جهدی كله متجها الی تقصی الحق كما تجلی لی ، فكان ذلك معینا لا ینضب من المدد الروحی الذی بعث الی نفسی الاســتقرار والسكينة وأوحی الی عقلی بالهدوء والسلام ، فان أعظم أمنية لی من روایة تجاربی هی أن یكون فیها ما یعید الایمان بالحق وبالمحبة لمن كان مترددا أو كان فی قلبه زیغ ،

فلقد اقنعتنى تجاربى فى مختلف نواحى الحياة بأنه ما من اله غير الحق • واذا كان فى صفحات هذه الفصول ما لا يوحى الىالقارى،

بأن الطريق الوحيد للوصول الى الحق هو طريق المحبة ، فلا مناص لى من أن أعتبر كل ما بذلته من جهد فى تصنيف هذه الفصول قد ضاع هباء منثورا · وحتى اذا كانت جهودى فى هسندا السبيل لم تئمر ، ولم تؤت أكلها ، فرجائى الى القارىء أن يذكر أن الخطأ فى ذلك انما هو فى طريقة العرض ، لا فى المبدأ نفسه · على أن جهودى فى سبيل نشر المحبة مهما كانت خالصة مخلصة فهى بالضرورة غير كافية وغير مبرأة من كل شائبة · فاللمحات السريعة التى استطعت فيها أن أتبين الحق لا يمكن أن تعطى صسورة كاملة عن نور الحق فيها أن أتبين الحق لا يمكن أن تعطى صسورة كاملة عن نور الحق المتلألىء الذى يسمو فى اشعاعه على نور الشمس الساطعة ، الذى نراه بأعيننا كل يوم ، ملايين المرات · بل الواقسع ان ما رأيته من ذلك النور ليس الا بصيصا خافتا من نور الحق المشرق · ولكن شسيئا واحدا مع ذلك أستطيع أن أقوله فى ثقة ويقين بعد كل تجاربى ، وهو أنه لا سبيل الى رؤية الحق الا بعد السمو الى أقصى المراتب فى محبة الكائنات جميعا ·

نعم ، فلكى نستطيع أن نشاهد روح الحق التى تسود الكون وتتخلل كل جنب من جنباته ونلقاها وجها لوجه يجب أن نتعلم كيف نحب أدنى المخلوقات وأقلها شأنا كما نحب أنفسنا · والرجل الذى يطمع فى ذلك لن يستطيع مع ذلك أن ينأى بنفسه عن أى ميدان من ميادين الحياة · وهذا هو السبب فى أن اخلاصى للحق قد جذبنى الى ميدان السياسة · وانى لأسستطيع أن أقول فى غير تردد على الاطلاق ، ولكن فى تواضع كبير ، ان من يقولون بأن الدين لا شأن له بالسياسة لا يعرفون كنه الدين ·

وكذلك لن يستطيع المرء أن يتعرف على كل شيء حيى الا اذا طهر تفسه من أدرانها • فمن غير أن يطهر الانسان نفسه ستبقى كل طاعة لقانون المحبة حلما غامضا وسرابا يخدع الناظرين • والله تعالى لن يتجلى لمن كان قلبه أعمى ، لذلك كان تطهير النفس معناه تخليصها من جميع أدرانها فى كل ناحية من نواحى الحياة • ولما كان تطهير النفس ينتقل بالعدوى كان تطهير الانسان لنفسه باعثا على تطهير البيئة التى يعيش فيها •

غير أن طريق الطهر طريق شاق شديد الانحدار ولكى يصل الانسان الى أكمل درجات الطهر يجب أن يتخلص في تفكيره ، وفي حديثه ، وفي فعله ، من كل أثر للشهوات ، وأن يرقى بنفسه فوق مستويات التذبذب بين الحب والكراهية ، بين الوصل والبعد ، واني لأدرك أننى لم أصل بعد الى الطهر المنشود في هذه النواحي الثلاث ، على الرغم من جهودي التي لا تنقطع في سبيل ذلك ، ولهـــذا كان اطناب العالم كله لا يهزني أو يحركني ، بل اني كثـــيرا ما أحس بوخزه ،

وان قهر الشهوات الكامنة في النفس لهو أشق بكثير من قهر العالم أجمع بحد السيف • وقد أحسست منذ عودتي الى الهند بأثر عذه الشهوات التي ترقد في كوامن النفس وتختفي في أعماقها ، فكان احساسي بذلك يشعرني بالذلة والهوان وان لم يشسعرني بالهزيمة •

ومع أن تجاربي كانت تشد من أزرى وتبعث في نفسى سرورا عظيما ، فانى أعلم مسع ذلك علم اليقين أن الطريق أمامى لا يزال طويلا ووعرا ، وأن على أن أنقص من قدر نفسى وأن أتضاءل حتى أكون صفرا ، فانه لا سبيل الى خلاص المرء الا اذا اتخذ مكانه طائعا مختارا في نهاية الصف بين زملائه في البشرية • ذلك أن المحبة والتعفف عن العنف والكراهية هما أعلى مراتب التواضع •

وانى اذ أودع القارىء الآن ، على الأقل مؤقبًا ، أرجو منه أن يشاركنى فى الدعاء الى الآله الحق أن يسبخ على نعمة المحبــة فى تفكيرى ، وحديثى ، وفعلى ٠

## فهرس

| صفحة                                                    | صفحة                          |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| بداية تعرفي عـلى الأديان ٦٧                             | مولدی و بنوتیه                |
| في الهند مرة أخرى ٧٠                                    | طفولتي ٩                      |
| کیف بدأت حیاتی                                          | زواجی وانا بعسد طفل ۱۱        |
| أول صدمة لي٧٦                                           | أؤدى دور الزوج ١٤             |
| وصولی الی جنوب افریقیة ۸۱<br>الی بریتــوریا ۸۳          | رفيق السوء                    |
| ای بریسوری هسته ۱۳۰۰ میرید<br>اولی ایامی فی بریتوریا ۹۳ | مأساة                         |
| اتصالاتي بالمسيحية ٩٥                                   | مأساة أخرى                    |
| بداية تعرفى بالمشمسكلة                                  | سرقة ٠٠ ثم ندم ٢٥             |
| الهندية                                                 | أبي يمرض ثم يموت ٢٩           |
| القضية ١٠٥٨                                             | لحات من الدين                 |
| الانســـان في التفــــكير                               | الاستعداد للسفرالي انجلترا ٣٤ |
| والله في التــدبير ١٠٨                                  | على ظهر السفينة ٣٩            |
| المؤتمر الهندى بناتال ١١١                               | في لندنق                      |
| ضريبة الجنيهات الثلاثة ١١٤                              | أسلك مسلك الجنتلمان           |
| في الهند مرة أخرى ١١٧                                   | الانجليزي                     |
| وصول عاصف الى جنــوب                                    | تطورات فی حیاتی ۵۳            |
| افريقية                                                 | الخجـل درعى الواقى ٥٩         |
| تربية الأطفال                                           | داء البعد عن الصدق ٦٠         |
|                                                         |                               |

| متعجه | •                          |
|-------|----------------------------|
| 198   | سيل من العمال              |
| 197   | الزحف العظيم               |
|       | انتصار الساتياجراها        |
|       | فى الهند مرة أخرى          |
|       | انشاء الأشرم               |
| 111   | لطخة « النيلة »            |
|       | وجهآ لوجه مع الكفاح المبرأ |
| 317   | من العنف (أحيسا)           |
| 414   | سحب القضية                 |
| 419   | لطخة د النيلة ، تغسل       |
| 177   | اتصالى بالعمال             |
| 777   | نذرت صوما                  |
|       | تطبيق الساتياجراها في      |
| 777   | اقليم خيدا                 |
| 777   | حرامى البصل                |
| 222   | جيش من أهل الهند           |
| 777   | قانون رولات                |
| 72.   | ذلك الأسبوع الخالد         |
| 727   | خطأ جسيم في التقدير        |
| 40.   | مؤتمر امريتسار             |
| 307   | مولد المغزل البيتى         |
| 47.   | وداعــا!                   |

| صفحة                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بساطة في الحياة ١٣٤١.                                                                            |
| ذكرى وتوبةدكرى                                                                                   |
| حرب البـوير                                                                                      |
| اصلاحات صحية بينالهنود ١٤٢                                                                       |
| هدایا قیمة ١٤٤                                                                                   |
| أول مؤتمر أحضره ١٤٨                                                                              |
| في بومباي ١٥٣                                                                                    |
| فى جنوبافريقية مرةأخرى ١٥٥                                                                       |
| د الرأى الهندى ، ١٥٨                                                                             |
| سحر في كتـاب                                                                                     |
| مزرعة فينكس                                                                                      |
| بيتي                                                                                             |
| حياة التبتل                                                                                      |
| ممارسة تعاليم الساتياجر اها                                                                      |
| داخـل البيتداخـل                                                                                 |
| مزيد من ضبط النفس ١٧٣                                                                            |
| مولد الساتياجراها ١٧٦                                                                            |
| الى السبجنالله السبجن الله السبحن الله السبحن الله السبحن الله الله الله الله الله الله الله الل |
| اســـــتئناف حــــــركة                                                                          |
| الساتياجراها١٨٢                                                                                  |
| مزرعة تولستوى١٨٥                                                                                 |
| النساء يشتركن في الجهاد ١٨٩                                                                      |

مطابع دار المعارف بمصر – (إيداع رقم ١٩٦٩/٤٨٨٣)

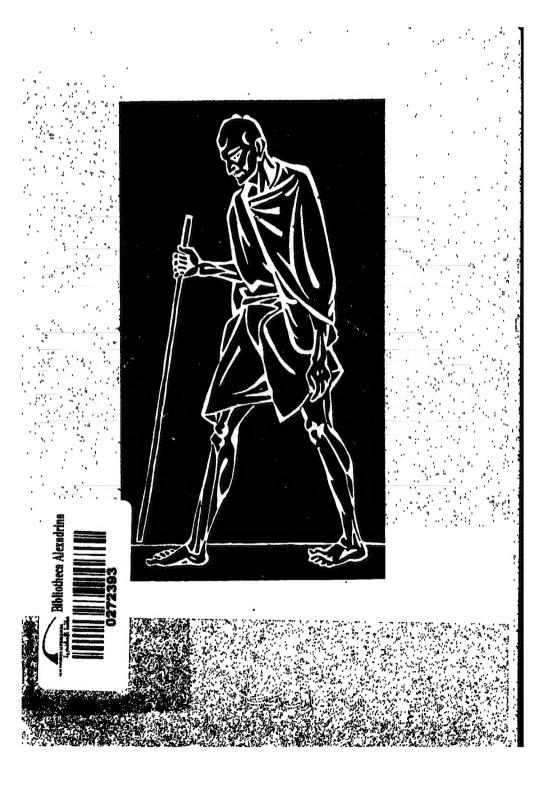

To: www.al-mostafa.com